

ومسر التي نسريدها

•

•

•

#### الطبعسة الأولحت ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م

#### جيسع جرا قوق الطتيع محت فوظة

# © دارالشروقــــ

القاخرة: ١٦ شارع جواد حسني مالف: ٣٩٢٤٥٧٨ - ٢٩٢٤٨١٤

يرقيساً: شسروق ـ تلكسس : SHROK UN

بَروت : ص . ب : ۲۰۸۱ مَاف : ۲۰۸۹۹ ـ ۲۱۰۸۹۹ من بروت :

برأيسا : دائسروق ـ تلكسس : SHOROK 29175 LE

# تقرير سياسي وبرنامج مرحلي

اسماعيل صبيرى عبد اللسه

دارالشروقــــ



### توطئة

لم يشهد العالم منذ الحرب العالمية الثانية أحداثاً هزت كل أرجائه واهتمت بها كل أقطاره مثل تلك التي جرت وتجرى وستجرى في الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية . وتسرع البعض إلى ترديد نغمة انهيار الاتحاد السوفيتي واندحار الاشتراكية وانفراد الولايات المتحدة في البت في أمور البشرية . ولم يكن أهل اليسار ــ في مختلف الانحاء \_ أقل اهتزازاً من أهل اليمين . لقد أصاب الذهول بعضاً منهم حتى عطل ملكاته العقلية . وذهب البعض الأخر ـ حرصاً على بقاء أوضاع ومقولات ألفوها على اطلاقها سنين طويلة ـ إلى حـد وصف ما يجرى بأنه مؤامرة استعهارية رجعية نجحت في الوصول إلى السلطة . واستبدت الحيرة بكل أولئك اللذين اعتقدوا كأقوى ما تكون العقيدة بأن الاتحاد السوفييتي هو التجسيد الأكمل للمجتمع الاشتراكي وأن الاشتراكية هي الجنة في الأرض لا تعرف إلا الفضائل ولا يشوب ما يفعل باسمها شبهة الخطأ . حتى أولئك الذين تحلوا بروح نقدية للنموذج السوفييتي أصابتهم الحيرة أمام ضخامة ما يجرى من تغييرات وما يظهر في مظاهرات موسكو ولينينجراد وبعض عواصم الجمهوريات الأخرى وتذيعه وسائل الاعلام السوفيتية ويبدو وكأنه

تمجيد أعمى للرأسهالية وتنديد بلا حدود بالاشتراكية ومنجزاتها وتطلع الكثيرون من المصريين الوطنيين بحسن نية إلى أن يعرفوا ليس فقط ما يمكن أن يقدمه اليسار المصرى من إجابات على أسئلة متعددة ومعقدة تثيرها شئون السوفييت وشجونهم ، ولكن كذلك ماذا تعنى هذه التغييرات بالنسبة لفهم ذلك اليسار لقضايا مصر وما يقترحه لها من حلول . وهكذا أصبح من الضرورى موضوعياً أن يصدر من البسار دراسات أساسية في هذا الصدد تتجاوز المواقف اليومية والتعليقات العارضة . وغنى عن الذكر أن كل تلك الهموم شغلت فكرى كأكثر ما يكون الانشغال ، وأنها حفزتنى على البحث عن أحابات على أهم تلك الاسئلة بالقراءة المدققة والتفتيش في مراجع لم أعاود قراءتها منذ سنوات . وكان في رأس اهتهاماتي كيف ينظر اليسار المصرى لكل ما جرى وسيجرى ، وكيف يمكن أن يستفيد من هذه الأحداث في تأصيل بعض المفاهيم الجديدة التي راجت في صفوفه من قبل تلك الأحداث ، وكيف يقوم مواقفه لتفادى العيوب والأخطاء التي أساءت للتجربة السوفيتية أيما اساءة .

وصادف ذلك كله اعداد حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى لمؤتمره القومى الثالث. وقد كان على قمة اجراء ات الإعداد تلك فتح باب المناقشة وتيسير تبادل الرأى والرؤى بين كل أعضاء الحزب. ونحن حزب ديموقراطى ندر أن تهدأ فيه المناقشات. ولكن أهمية المؤتمر القومى تكمن في أنه لحظة صدق مع النفس يراجع فيها الحزب توجهاته وسياسته وأنشطته خلال السنوات الأربع السابقة ، ويحاول أن يمتد بصره إلى سنوات أربع قادمة ليتلمس ما ستأتى به من أمور جديدة أو تغيرات هامة بهدف اعداد الحزب للتعامل معها على نحو ايجابي ينفع جماهيرنا العاملة ومصر كلها. ولذلك رأيت أن أتقدم

بتحليل شامل لما يجرى فى العالم وفى الوطن العربى وفى مصر . بل زاد طموحى فكتبت كذلك عناصر تفصيلية لبرنامج مرحلى يمكن أن تظهر فيه النتائج العملية التى نرتبها على فهمنا للأحداث كما يمكن أن تسقط مقولة أن أحزاب المعارضة ترفض سياسات الحكومة ولا تقدم بديلاً .

وخلال الكتابة وإعادة الكتابة التي استمرت عدة شهور ألجت على فكرة طرح ما أكتب على القراء عامة . فنحن حزب ديموقراطي علني النشاط لا يخفى أي اختلاف في الرأي . كما أن موجة التجديد التي اهتزت أمامها قلاع من الجمود تؤكد هـذا المعنى الديموقراطي الأصيل الذي يغمس أفكار الحزب ونشاطه في خضم الحركة الجهاهيرية يصوغ شعاراته ومواقفه فى ضوء آلامها وآمالها ويشرح لها ما يرى من ترابط بين المواقف وينصت لنقدها الما يفعل أو يقول . وأحسب أن الجهاهير والمشتغلين بالعمل العام وبالسياسة يهمهم أن يعرفوا رؤية من حزب يساري مهم لما يجرى على الصعيد العالمي من تغيرات في الاتحاد السوفييتي وفي العلاقة بين القوتين العظميين كان لها حتى هذه اللحظة آثار جذرية على مستوى العالم كله. ومن حق المواطنين كافة أن يعلموا موقف حزبنا من الاشتراكية وتصوره لمسيرة التنمية في البلاد وكذلك موقفه من الديموقراطية في الدولة والمجتمع ورأيه في النظام العالمي . . البخ . تلك القضايا الخطيرة الشأن التي فرضت نفسها على جدول أعمال كل حزب جاد وكل حكومة مسئولة وكل حركات التحرر والعدل الاجتباعي والبيئة .

ثم وجدت أن النص لا يشفى غليل من يثيرون الجدل حول الماركسية ومصيرها . وليس التجمع حزبا ماركسيا يمكن أن يتصدى لهذه القضايا المذهبية . لهذا أفردت في الكتابة ملحقين غير معروضين

على المؤتمر ، واحد عن الماركسية والعالم الثالث والثانى عن دلالة الأحداث الجارية في الاتحاد السوفييتي من وجة نظر ماركسي يزعم أن النهج الأصيل ما زال قديراً رغم فشل أهم التجارب .

وحاشا لله أن أدعى الصواب في كل ما أقدم من فكر أو اقترح من تحرك . أن مطمعى الوحيد هو أن يثير هذا الكتاب ، مناقشات حامية وأن يلقى أشكالاً من المعارضة والرفض متعددة . ذلك لأن طريق الحقيقة لا يشق إلا بالخلاف الموضوعى بين وجهات النظر ومناهج التحليل ، كها أن اتساع رقعة المناقشة واثراءها بآراء قوى وطنية متعددة من شأنه أن يعاون المؤتمر القومى الثالث على تحديد مهام الحزب في السنوات الأربع القادمة .

اسهاعیل صبری عبد لله

القاهرة: سبتمر ١٩٩١

#### شكر

ناقش المؤلف ما ضمنه هذا الكتاب من أفكار مع عدد كبير من الزملاء في المهنة أو في العمل السياسي . وكان لما أبدوه من ملاحظات أثر ملموس في تحسين الصياغة وزيادة الحجج وضوحاً ، كها نبهت تلك الملاحظات المؤلف إلى مزالق كان من الوارد أن يقع فيها . ويخص المؤلف بالذكر الزميلين والصديقين أبو سيف يوسف وإبراهيم سعد الدين اللذين بذلا الكثير من الوقت والجهد لمتابعة دقيقة للمطروح هنا من أفكار وكانا سنداً للمؤلف لتزيد أفكاره وضوحاً وتحديداً ونحن نناقش أموراً كثيرة كان بعضها حتى الأمس القريب في مستوى المسلمات التي لا تناقش . ولكن هذا الإسهام الكبير لا يعنى بحال اعفاء المؤلف من مسئولية ما قد يكون وقع من خطأ في الوقائع أو اهتزاز في النهج .

كذلك يشكر المؤلف الأستاذ أبو المعاطى السندوبي والأنسة فوزية فرج على جهدهما الفائق في كتابة وتصحيح مخطوطة هذا الكتاب .



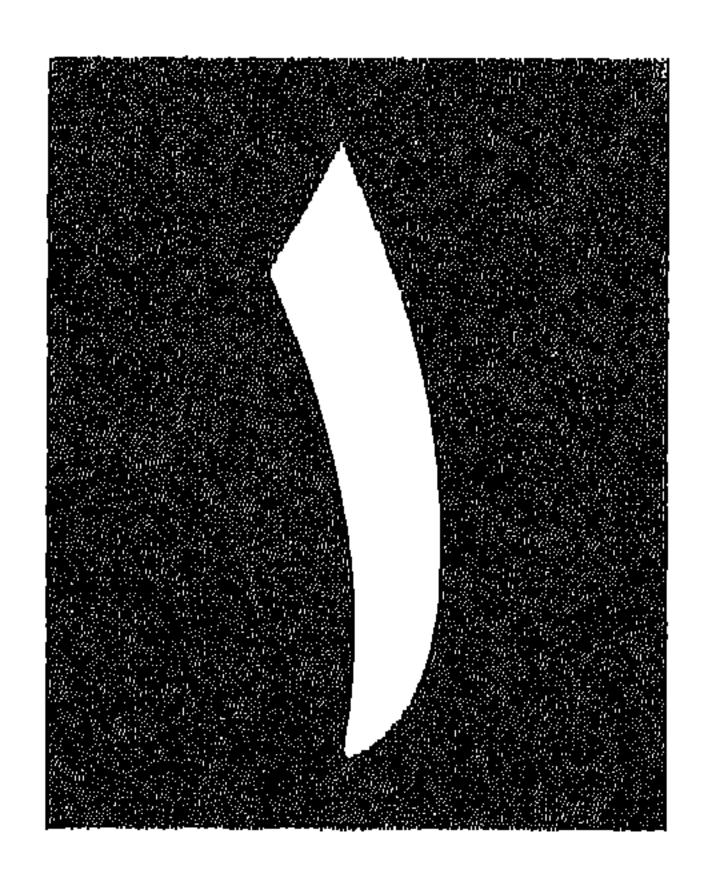

# تقریر سیاسی

# الأوضاع العالمية

#### البروسترويكا

لا يكاد أن يختلف اثنان من المهتمين بالشئون الدولية حول كون السنوات الأخيرة من الثانينات والسنوات الأولى من التسعينات قد سيطرت عليها «البروسترويكا» وأثرت في مجرى كل أحداثها ، ولا اعتقد أن مؤرخي المستقبل سيختلفون في هذا الشأن . ولهذا يكون فرضاً ـ تمليه حتى رغبة القارئ وتطلعه ـ أن نبدأ فهمنا للأمور بهذه الظاهرة الجليلة ومالها وما عليها وآثارها العاجلة والأجلة .

وأول ما يعنينا في البروسترويكا هو أنها تحرك ثورى لكشف الأبعاد الحقيقية لنواقص النظام السوفييتي والنظم التي تكونت على شاكلته . فموطن الجدة في البروسترويكا مزدوج أولاً فضح الأخطاء وبيان أسبابها . وثانياً التغيير بالمشاركة الشعبية ، أي من القاعدة ، وليس من الحزب الشيوعي ودوره القائد . ولا جدال ـ ونحن من أولئك الذين كثيراً ما مدحوا التجربة السوفيتية ودافعوا عنها ضد كل هجوم ـ أنه يتعين علينا أن نفسر الأمور على حقيقتها للجهاهير الشعبية التي نحرص على ثقتها بحزبنا . وأفدح ما يمكن أن يصيبنا هو أن نمر

سريعاً على الأحداث مكتفين بالقول بأنها ايجابية وسوف تدعم فى النهاية البنيان الاشتراكى . وليس من الوارد طبعاً أن يتحول مؤتمرنا إلى ندوة عن البروسترويكا فالبحث فى هذا الموضوع يقتضى دراسات متأنية تتجاوز الإثارة الصحفية إلى حقيقة الأمور . ويضاف إلى هذا أن أحداً لا يملك الآن من الوقائع والمعلومات ما يمكنه من الحديث العلمى عن مستقبل الاشتراكية فى أوروبا الشرقية . ولكنه من الواجب علينا أن نطرح على الحزب وجماهيره الدروس التى نستفيدها من تلك الأحداث ، والإنجازات التى حققها المنهج الجديد وأحيراً المخاطر التى تحيط بالتجربة .

ولا بد فى مستوى الدروس المستفادة إبـراز ما استقـر بالفعـل كوقائع جديدة من أهمها :

(١) لقد تأكد أن كل مقولة مستمدة من الماركسية لها تاريخيتها ، أى أن مدى صدقها في التعبير عن الواقع مرتبط بالظروف التاريخية التي ظهرت فيها تلك المقولة ونجحت أو لم تنجح عملياً . وأن مفهوم النموذج الواحد للاشتراكية مفهوم معاد للماركسية التي جوهرها أن التغير المستمر سمة لكل ظواهر المجتمع والطبيعة . وأن الشيء الوحيد الباقي والخصب والملهم هو منهج الماركسية الجدلي في دراسة وتحليل مجتمع معين في مرحلة معينة من تاريخه ، وأن إعادة النظر في المفاهيم السائدة من وقت لآخر ضرورة لا فكاك منها . أما مقولات الحزب الواحد أو الحزب القائد فقد عفا عليها الزمن لوضوح نتائجها السلسة .

(٢) أن بناء المجتمع الاشتراكي لا يعنى نهاية التاريخ . فالاشتراكية والشيوعية كلاهما حلقة في تاريخ البشرية الممتد . وبالتالي لا بد من التعرف على التناقضات في صفوف الشعب والتعامل معها

ديموقراطياً بما يحقق المزيد من التقدم للشعب. كذلك فإن كل تقدم للمجتمع الاشتراكي يثير قضايا جديدة ومعقدة من شأنها أن تولد اجتهادات متعددة لا بد أن تعبر عن آرائها علناً ليتمكن الشعب من اختيار طريقه عن معرفة، وكلا الأمرين يؤكد الأهمية الحيوية للتعددية السياسية في المجتمع الاشتراكي.

(٣) وفى ضوء ما سبق يتبين الخطأ الفادح الذى وقع فيه الحزب الشيوعى السوفييتى وسايرته فيه أحزاب شيوعية وتقدمية كثيرة . وهو خطر الاختزالات المتتالية : الطبقة العاملة تحل محل الشعب كله الحزب يحل محل الطبقة العاملة ـ قيادة الحزب تحل محل القاعدة ـ الأمين العام يحل محل القيادة ـ الحزب يتحول من موقع الطليعة إلى موقع الحكم ، الحكم المستبد الذى يهدر حقوق الإنسان ويفقد المواطن كل دافعية وينتشر في ظله الفساد الملازم لكل حكم استبدادى . ذلك أن دور الحكومة في الأساس هو المحافظة على ما هو قائم ودور الطليعة هو نقد الواقع واستشراف المستقبل .

(٤) والجهاهير يجب أن تأخذ مصيرها بيديها وليس عن طريق حزب يظن أنه يمثلها ويعرف مصالحها بصورة أفضل مما تعرف ، والجهاهير السوفيتية هي التي ستحدد في النهاية معالم المرحلة الجديدة في حياة الاشتراكية. فالثورة ذاتها عمل ديموقراطي في الأساس كما أن اجراءات ما بعد الاستيلاء على السلطة يجب أن تمر بمصفاة الإرادة الشعبية . إن الديموقراطية ومشاركة الجهاهير في صنع القرار على كل المستويات وفي كل المجالات ليست فقط اعتباراً يرد للاشتراكية جوهرها الإنساني . وإنما هي عملياً الطريق السليم والمأمون لبناء الاشتراكية . لهذا لم يلجأ أنصار البروسترويكا إلى الاستيلاء على السلطة والاعتهاد على الحزب (بعد تخليصه من خصومهم) والحكومة السلطة والاعتهاد على الحزب (بعد تخليصه من خصومهم) والحكومة

في إحداث التطوير الديموراطي الضروري ، إنما رفعوا شعار الديموقراطية وفتحوا الأبواب واسعة لكل رأى مهماً بدا شاذاً وأفسحوا المجال لكل تحرك جماهيري ولو كان معطلاً لتقدم البروسترويكا ثقة منهم بقدرة الجماهير الشعبية على فرز الأراء والتمييز بين التحركات. والتفاف أغلبية واضحة في نهاية الأمر على المعالم الأساسية والأليات العملية لاشتراكية إنسانية توفر في آن واحد حلم البشرية المزدوج في المعدل والحرية . كما تجمع بين مصالح المجتمع وطموحات الأفراد .

وأكتفى بهذا العدد من الدروس التي أراها هامة بالنسبة لحزبنا ولكل قوى اليسار في مصر والوطن العربي . وأنتقل إلى ذكر أهم المنجزات التي حققتها البروسترويكا. وأول تلك المنجزات هي نزع السلاح بل وتدمير مجموعات كاملة من الأسلحة لأول مرة في تاريخ البشرية الحديث. وهـذا عمل يـرتقى إلى مستوى التبشـير بإلغـاء الحرب كوسيلة لحسم المنازعات بين الدول. ولهذا وفرت له القيادة السوفيتية الأساس النظرى والفكرى المطلوب. ومن المعروف أن تلك القيادة استمدت «التفكير الجديد» من واقع أن البشرية مهددة بالفناء بالتدمير النووى أو بتآكل الأنساق البيئية التي توفر الحياة على ظهر الأرض . وكلا الخطرين يتجاوز قـدرات أى دولة مهـما يكن حجمها وقوتها وتأثيرها ، ولا يمكن مواجهته إلا بالتعاون بين جميع الدول . وحتى يصح هذا التعاون لا بد من توفير قاعدته المادية وهي توازن المصالح . فتوازن القوى هدف عسكرى يبني على احتال نشوب الحروب. كها أن توازن المصالح أساس جيد للتعاون البناء. لقد تم التوقيع على اتفاقيات لتدمير نوع أو آخر من الأسلحة، وما زالت اتفاقيات أخرى رهن التوقيع . لقد حل أعضاء حلف وارسو حلفهم ، ويحاول أعضاء حلف الأطلسي تطويعه للظروف الجديدة

لاسيها تنظيم أمانة عامة لمؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي الذي يضم كل الدول الأوروبية ومنها الإتحاد السوفييتي ، وكذلك الولايات المتحدة وكندا . إننا لسنا بصدد خطوة جزئية تحد من أخطار التوتر الشديد في العلاقات الدولية أو تحقق انفراجاً دولياً يدوم لوقت قصير أو طويل على حسب الأحوال . بل نحن بصدد عملية ديناميكية ضخمة من شأنها أن تنهى الأطر الموروثة من الحرب الباردة وإبعاد خطر النزاع المسلح في القارة التي زجت بالعالم كله في حربين عالميتين خلال هذا القرن . وهي عملية تؤثر كثيراً في حياة تلك الشعوب الـداخلية . كذلك هي انتصار لكل القوى التي ناضلت سنوات طويلة من أجل السلام وضد أسلحة التدمير الشامل ، وكذلك تلك التي تنبهت للأخطار البيئية بصورها المختلفة تحت شعار «نوعية أفضل للحياة بدل الاستهلاك المادى المفرط» أو ما يسمى مجازاً «حركات الخضر». كذلك يعد انجازاً كبيراً أن تقع التحولات الضخمة دون إراقة للدماء . فالطابع الأساسي لتحركات جماهير الإتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية هو أنه تحرك سلمي في الأساس استبعدت منه تماماً كل مظاهر العنف ، ولا يقلل من شأن ظاهرة الثورة السلمية ما وقع من عنف في القوقاز وآسيا أو رومانيا . فتلك أمور محلية . كذلك لا يضر هذا المنهج السلمى أن بعض القوى المعادية للاشتراكية قد استخدمته للوصول إلى السلطة . فحتى في تلك الأحوال هناك جانب إيجابي واضح يتمثل في أن المنتصرين لم يحاولوا التصفية الكاملة للأحزاب الشيوعية كما يحدث دائماً غداة الانقلابات العنيفة. وبقى لهذه الأحزاب فرصة المراجعة القاسية للأخطاء والصراحة الكاملة في نقدها والنضال المتصل من أجل استعادة ثقة الجماهير بها . وهي إن خسرت انتخابات ١٩٩٠ فليس هناك أى دليل على أنها بالقطع ستخسر كل الإنتخابات التالية. إن البروسترويكا لم تلغ الصراع

الطبقى كما أن الماركسية لم تخترع ذلك الصراع . وأخيراً لا يجوز الانزعاج إذا ما أخطأت الشعوب التى عانت طويلاً من إهدار حقوق الإنسان واختارت حكومة نراها نحن رجعية . فما دام الخطأ جزءاً من طبيعة البشر ، فلماذا نسكت عنه إذا أخطأ القادة ، ونستنكره إذا وقع من جماهير شعبية . إن الاحترام الكامل لحقوق الشعب يجب أن يشمل الحق في الخطأ . ولدى الشعوب دائماً امكانيات تصحيح هذا الخطأ ولو بثمن باهظ .

ومن ناحية ثالثة هناك مخاطر كبيرة تهدد حركة البروسترويكا. ونذكر في هذا الصدد احتمال تغلب الرأسمالية المحلية والدولية بشكل حاسم على قوى الاشتراكية في بلد أو آخر من بلدان شرق أوروبا . وهناك خطر التدهور السريع في مستوى معيشة الجماهير وما يستتبعه من نضالات لا تجد الرجعية سبيلًا لمقاومتها إلا تسليم السلطة لديكتاتورية عسكرية . وهناك احتمال انشقاق بعض الجمهوريات عن الاتحاد السوفييتي . كذلك يمكن أن تخرج أجهزة التجسس الغربية من صدمتها الحالية وأن تتحالف مع قوى معادية للسلام في الدول الرأسهالية لافتعال أي استفزاز ضد الاتحاد السوفييتي . وفي داخل الاتحاد السوفييتي نفسه تتلاطم أمواج من الأفكار والتيارات المتناقضة ويشتد النضال ضد البروسترويكا من جهتين : أنصار النظام القديم، وأولئك الـذين يريـدون تصفية الاشـتراكية. والـطريق الديموقراطي طريق طويل بطبيعته لا يؤدي عادة إلى حسم سريع . كما أن القيادة السوفيتية لم تعلن أن لديها مشروعاً كاملاً وتفصيلياً عن الشكل الجديد للمجتمع السوفييتي الذي تريده . ومن ثم لا بد أن تتخذ خطوات تضطرها الظروف للتراجع عنها، أو تتأخر في اتخاذ قرارات بما يعطل استكمال الإصلاح هنا وهناك . ويساعد على كل

ذلك واقع أن القاعدة الإنتاجية الضخمة التي بناها الاتحاد السوفييتي تحيزت لسنوات طويلة للإنتاج الحربى والتصنيع الثقيل مما أورثها قصوراً في إنتاج السلع الاستهلاكية كها ونوعاً ، كها أن القيادة الحالية ورثت تضخياً مكتوماً انفجر حين بدأ رفع القيود والحدود ، واختلالا في الأسعار النسبية التي جمد بعضها لعشرات السنين في حين ارتفع بعضها ربما بشكل مبالغ فيه . . . الخ . المصاعب جمة في طريق ما أسهاه جورباتشوف بالثورة الاشتراكية الثانية، ولكن الشعوب السوفيتية ليس لديها خيار آخر . ثم إن نجاحها في التحول الديموقراطي سيكون هدية للبشرية كلها لا تقل عن هدية ثورة أكتوبر المجيدة . بإيجاز يمكن أن نقول بأن الأوضاع الداخلية في الاتحاد السوفييتي لن تأخذ وضعاً مستقراً قبل نهاية هذا القرن. فحجم المشكلات التي تراكمت عبر عدة عقود ، ولا سيها فترة حكم برجنيف والكثرة البالغة للآراء والاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتهاعية كنتيجة مباشرة لإطلاق الحريات السياسية تجعل من المستحيل حل كل شيء وبناء الحديث محل القديم في سنتين أو ثلاث . كما أنه من الواجب الوعى بحقيقة ما يجرى داخل الاتحاد السوفييتي من صراع طبقى عنيف تستخدم فيه كل الوسائل المتصورة مع الحرص على استبعاد الحرب الأهلية . وقد سبق أن أوضحنا بأن الاشــتراكية لا تلغى صراع الطبقات، كما أن اختلال الحكم في ظل الاجراءات القمعية وما يصاحبها من فساد حتمى خلق في ذلك المجتمع فئات طفيلية تعيش من أزماته ويفكر بعضها بكل جدية في التحول إلى نظام رأسهالي كامل يتربعون وكل من لف لفهم على قمته وتدفع الجماهير ثمنه الباهظ . ومن ثم من الخطأ والخطر التوقف عند كل إجراء يتخذ في الاتحاد السوفييتي وفي جمهورياته أو عند كل تصريح يصدر عن مسئول مهما علت مكانته واعتباره أساساً لتصور المستقبل منذ الآن

بأكمله . ففى هذه الثورة الجديدة لا بد أن تقع أخطاء ، ولا بد من التراجع عن بعض إجراءات أو التأخر فى اتخاذ إجراءات ، كما أن تفكك القديم لا يخلق بذاته الجديد . فالجديد دائماً عمل إبداعى يتجاوز تناقضات محددة وكل ما يتعين على الاشتراكيين أن يفعلوه هو التحبيذ أو النقد الجزئى حتى تكتمل الصورة ، والتحلى بالثقة فى الشعوب السوفيتية واحترام حقها فى تقرير أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدل أن ننصب أنفسنا محكمين على كل ما يجرى فى تلك البلدان الشاسعة .

ومن ناحية رابعة لا بد من التوقف عند بلدان أوروبا الشرقية والوسطى التي زال عنها حكم الحزب الشيوعي . لقد أدى الحكم البيروقراطي اللذي استقر لعدة عقود إلى حبرمان الجهاهير من الديموقراطية والمشاركة في صنع القرارات ، وكان ذلك إعلاناً للكافة بأن يشغلوا أنفسهم فقط بمستوى معيشتهم والزيادة المطردة في الاستهلاك. وفي الوقت ذاته وصلت منظاهر الحياة في مجتمع الاستهلاك الواسع في الغرب إلى أذهان الناس في بلدان الاشتراكية بسبب الثورة المعاصرة في أدوات الاتصال إلتي تخفى تماماً الجانب الآخر من المجتمع الرأسهالي: عدد الفقراء، أعداد العاطلين وأعداد من لا مسكن لهم الذين يبيتون على الأرصفة، ارتفاع معدلات الجريمة إلى حد لم يعرف المجتمع الانساني من قبل، انتشار المخدرات العنيفة ، مجدلات الانتحار . . . كما أهملت كل الأطراف حقيقة أن الرأسهالية الغربية لم تكتف أبدأ بفائض القيمة المتولد من الانتاج المحلى ولكنها عمدت وما زالت تعمد على سحب أكبر جزء ممكن من الفائض الاقتصادى الذي يتحقق في بلدان العالم الثالث. وكذلك اختفت حقيقة أن مستوى الاستهلاك المادى للمواطن الأمريكي

يتسم بالتبديد الكبير لموارد البيئة فضلاً عن تلوثها . ولا يمكن تعميم هذا النمط على البشرية جمعاء لأنه يعنى تدمير الأنساق البيئية التي تجعل الحياة ممكنة على كوكبنا . ولهذا كان بديهياً أن تتصور الجهاهير أن إسقاط الاشتراكية سيفتح لها فوراً أبواب الاستهلاك الغربي. وهي الآن تعرف شيئاً فشيئاً الوقائع المرة التي انزلقت إليها . إن الاقتصاد لا يعرف حتى الآن نظرية الانتقال من الاشتراكية إلى الرأسمالية في حين أن العكس ألفت عنه مؤلفات هامة وكثيرة. ومن ناحية ثـالثة ليست ثمة سابقة تاريخية لهذا التحول العكسي يمكن تبين الحدود والمراحل. والمنشقون السابقون الذين وصلوا إلى السلطة لا يملكون سياسة واضحة ولا فكراً منسقاً ، إلا من حيث العداء للاشتراكية . ولهذا ليس غريباً أن نرى معدلات الانتاج في كـل تلك الدول في تراجع ، ومتوسطات الأجور في الخفاض ، والبطالة تتجاوز ٣٠٪ من قوة العمل ، وأن يشكو الناس بشدة من التضخم (الغلاء) الذي يدهمهم وقد رفعت الدولة عنهم كل مظلة اجتماعية تواجه عادة قسوة ظروف الاقتصاد . والدرس المستفاد حتى الأن هو صعوبة إحلال الرأسيالية محل اشتراكية استقرت لعدة عقود. لقد اشترت الجماهير من دعاة الغرب ضرورة الاطاحة بحكامها الشيوعيين ، ولكن الغرب باعها في الحقيقة الفقر والتخلف. وعلى أية حال فإن هذا العرض الوجيز يمكن أن يكون نفسه على قدر من الخطأ . ولكن توفير فهم مبدئي لما يجرى ولما له من تأثيرات عالمية لازم لحزبنا حين يفكر في نضاله بين الجهاهير المصرية في «عالم متغير».

## أزمة النظام الرأسهالي

ونعنى هنا الأزمة الاقتصادية وليس أزمة عامة تحد من قدرة الرأسمالية على التجدد . لقد جددت الرأسمالية العالمية نفسها في

سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية . لقد كانت الأوضاع العالمية تجعل من الحرب ضد الاتحاد السوفييتي أمراً جد خطير لا بد أن تحسب مخاطره بدقة بالغة . كذلك حاولت الرأسهالية التجـدد دون قيام أية حرب بين الدول الرأسهالية ذاتها على نمط الحروب التي تخللت كل فترة ظهور النظام الرأسهالي وتطوره حتى منتصف القرن الحالى . وكمان السبيل الذي اتخذته يتلخص في احتواء وحل كل تناقض ينشأ فيها بينها وتوحيد أمنها الجهاعي فوق أمن كل دولة على حدة (حلف الأطلسي) ولم تكن تلك السبل ممهدة ولا مدروسة مقدماً ، وماكان لها أن تـطرد دون تغيير في بنيـة الرأسـمالية العالمية ذاتهـا التي عاشت القرنين السابقين في إطار «الدولة القومية الواحدة» وامبراطوريتها الاستعارية . وبظهور وانتشار الاحتكارات الكبرى الممثلة في الشركات متعدية الجنسية ذات النشاط الدولي بدأت عملية «تدويل الانتاج» وعملية «تدويل أسواق المال» وما صاحب ذلك من عمليات الإندماج بين الشركات متعدية الجنسية بغض النظر عن وطن المنشأ لكل منها وكذلك عمليات استيلاء الشركات على شركات أخرى ليتأكد الطابع العالمي للشركات متعدية الجنسية . وهكذا تكون في قمم الرأسهالية العالمية شركات متعدية الجنسيات لتكون الشريحة الرأسهالية الأعلى والأقوى التي تتخذ من العالم كله سوقاً لها . والتي تنتزع من الدولة ما كان متروكاً لها لاعتبارت حماية الرأسيالية في كل دولة على حدة ، وهكذا انتشرت «الخصخصة» وإلغاء التنظيات الحكومية لبعض الأنشطة الاقتصادية فتراجع دور الدولة القومية ليترك المجال الأعلى لتجمعات اقتصادية أوسع من اقليم كل دولة رأسهالية أيا كانت ضخامتها. ولا يمكن فهم هذا التطور بدون دور الثورة العلمية والتكنولوجية وما حققته من ارتفاع مذهل في إنتاجية العمل اليدوى والذهني ومن فتح آفاق لم يسبق لها مثيل لجمع وتحليل

البيانات وللاتصال عن طريق الأقهار الصناعية.

وطورت الرأسالية العالمية أساليب سيطرتها على العالم الثالث وسحبها للفائض الاقتصادي من بلدانه . تخلت عن الاستعار القديم وأساليب الحكم المباشر لأنها أصبحت باهظة التكاليف بسبب انتشار وقوة حركة التحرر الوطني . ولكنها عادت في ثياب مدنية باسم «مساعدات التنمية» وأحكمت قبضتها على معظم المستعمرات التي استقلت بشبكات متداخلة من العلاقات المالية والتكنولوجية وكذلك الروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية. نزحت الكثير من العقول من العالم الثالث ، ثم أخذت تنزح الأموال التي تهجر أوطانها لتعيش في كنف الرأسهالية العالمية . وقد حققت البلدان الرأسهالية المتقدمة خلال الخمسينات والستينات وحتى أوائل السبعينات معدلات نمو لم يسبق لها مثيل . كما اتبعت السياسات الاقتصادية الكلية لضبط آثار الأزمات الدورية التي هي جزء لا يتجزأ من كيان الرأسهالية . فقد تكررت تلك الأزمات منذ أوائل القرن التاسع عشر إلى أوائل الثلاثينات من القرن العشرين بمتوسط أزمة كل عشر سنوات . وكان لنجاح الحكومات في السيطرة على حركة الاقتصاد القومي لتحد من سرعة النمو ليقل عمق منخفض النمو الذي يليه بالضرورة سبباً في أن خفت وطأة الأزمات الدورية وإن زاد معدل تكرارها (بين ثـلاث وخمس سنوات). هـذا وقد عـرفت الرأسهالية في تاريخها دورات اقتصادية قرنية (يبلغ مداها حوالي • ٥ سنة) تقترن فترة النمو البطىء فيها بتشبع السوق وظهور مفعول قانون تناقص الربح . كما تقترن فترة النمو السريع بفتح أسواق جديدة وكبيرة أمام الانتاج الرأسهالي . وفي الواقع المعاصر كانت عملية إعادة تعمير أوروبا والشرق الأقصى بعد انتهاء الحرب العالمية

الثانية ، وما تلا ذلك من تعميم غط الاستهلاك الأمريكي (المرتكز على التوسع في اقتناء سلع الاستهلاك المعمرة) على أوروبا واليابان تعنى تعاقب فتح أسواق جديدة وكبيرة أمام الرأسهالية . ويتفق كثير من الاقتصاديين على أن الرأسالية دخلت منذ أواخر السبعينات في فترة نمو بطيء طويلة من هذا النوع نظراً لتشبع الاستهلاك من السلع المعمرة وانتهاء التعمير والتجديد في صروح الانتاج الرأسهالي . وقد شهدت السنوات الأولى من الثهانينات أزمة من النوع الدوري قصير الأجل تخلصت الرأسهالية من آثارها منذ منتصف الثهانينات. ولكن النمو الذي يتحقق الأن ما زال في حدود نصف المعدلات التي سادت ربع القرن الأول بعد الحرب. كما أن النمو الراهن يصطحب باستقرار حجم من البطالة يصل أحياناً إلى ١٥٪ من قوة العمل، وتؤكد التوقعات الرسمية أن النمو المنتظر في التسعينات سيكون بنفس البطء وأن تتزايد أعداد المتعطلين الذين تقل احتمالات حصولهم على عمل يوماً بعد يوم . وقد حاول ريجان مثلاً أن ينعش الاقتصاد بزيادة رهيبة في صناعات التسليح . ولكن ذلك الإنفاق كان محدود الأثر جداً فيها يخص البطالة . وحدثت أمور مماثلة في أوروبا الغربية . وقد نجح الاتحاد السوفييتي وأنصار السلام في العالم في وقف برنامج التسليح الجنوني المسمى «حرب النجوم». وعلى الرأسمالية العالمية الآن وفي ظروف نزع السلاح أن تجد انتاجاً يحل محل ما فقده الانتاج الحربي وإلا ازدادت البطالة وتفاقم الفقر وانخفضت معدلات النمو. ويبدو مما يصدر من اجتهاعات قادة الدول السبع الصناعية الرئيسية أنها بصدد تنشيط صناعات معدات مكافحة التلوث البيئي كسوق جديدة وكبيرة . إن الصحافة والتلفزيون ووكالات الأنباء تقدم لنا كل يوم صورة مضخمة «لتراجع الاشتراكية» وأخرى زائفة عن ثبوت نجاح الرأسهالية . وواقع الأمر أن للرأسهالية أزماتها التي

تشتد أو تضعف ولكنها لا تبدو وشيكة الاختفاء . وقد تكون تلك الأزمات سبباً في بروز اتجاهات عنصرية ورجعية تطالب بالمزيد من التسليح أو تحد من الديموقراطية .

وعلى أية حال لم يصحب تجديد الرأسمالية لنفسها أي تغيير في طبيعتها وجوهرها فأسلوب الانتاج الرأسهالي قائم على الاستغلال . وارتفاع مستوى المعيشة بصفة عامة في الدول الرأسهالية المتقدمة اصطحب بزيادة أكبر وأكثر انتظاماً في انتاجية العمل. بحيث يمكن أن يقول الماركسيون إن التطور العلمي والتكنولوجي قد رفع معدل استغلال العمال بغض النظر عن مستوى المعيشة . كذلك لا بد أن نتذكر دائماً أنه لا رأسهالية عالمية منزدهرة إلا إذا أضيفت حصيلة استغلال شعوب العالم الثالث إلى حصيلة الاستغلال عن طريق الانتاج المحلى. والأمر الثالث المرتبط بجوهر نمط الانتاج الرأسيالي قد حظر ظهور فائض في الانتاج لعجز غالبية المواطنين عن شرائه . ومن ثم كانت ظاهرة التدمير الدورى لجزء من الثروات (الحرب، الحروب الأهلية ، والثورات العنيفة . . الخ) وما يترتب على ذلك من ضرورة التخلص من جزء من الانتاج خارج السوق منعاً لانخفاض الأسعار (المعونة الغذائية الأمريكية تعلب دوراً هاماً في دعم المزارعين هناك) وكذلك استخدام جزء كبير من العمليات الانتاجية والجهود البحثية في العلم والتكنولوجيا لانتاج سلع ليست لها سوق في الداخل أصلًا، وليست لها سوق بالمعنى المصطلح عليه على المستوى العالمي . وهذا هو سبب ارتباط الرأسهالية تاريخياً وحتى هذه اللحظة بانتاج السلاح وما يتصل به من صناعات وأعمال تشييد . . النح وربما أدت جهود نزع السلاح وتدميره والحد من انتاجه إلى زيادة التجارة الدولية المتكافئة في السلع المدنية . ولكل هذا يتعين الاحتراز من اتخاذ أساليب السيطرة والاستغلال التي ابتدعتها الرأسمالية العالمية مسوغا

للقول بأن طبيعة الرأسهالية قد تغيرت . لقد لحق التغيير الوسائيل والأساليب والتنظيهات التي يتحقق بسببها الاستغلال . وهذا التغيير هام لا بد من فهم أبعاده والتهيؤ للتعامل معه . فالاستعهار بتعريفه الجوهري ـ أي باعتباره أسلوباً لحرمان شعوب أخرى من الفائض الاقتصادي الذي تحققه بعملها ـ لم يكن يوماً في وضع أفضل لأصحابه من الوضع الراهن . إن إنكار التغيرات العميقة جمود وشلل للفكر وعجز عن التعامل مع الواقع المتطور ، والاتباعية المتمثلة في تقبل الإطار الأيديولوجي للعملية الاستعهارية المعاصرة وما ترفعه من شعارت جذابة كأنه الحقيقة أمر لا يقل خطراً عن الجمود العقائدي .

#### \_ ۲\_

# العالم الثالث

#### أزمة التنمية

إن البلدان التي تخلصت من الاستعار القديم ولكنها ما زالت في ربقة التبعية للراسيالية العالمية تمر منذ أوائل الثانينات بأزمة عميقة الجذور معقدة الظواهر، فهي جميعاً تعاني بدرجة أو بأخرى من عب الديون الخارجية الضخمة، وتراجع أسعار المواد الأولية إلى مستويات تقارب أسعار أزمة الثلاثينات الرهيبة، وظهور الإجراءات الحائية في مواجهة صادراتها الصناعية، والعجز المستمر عن توفير فرص العمل لكل قادر عليه، وبالتالي زيادة أعداد المهمشين، وكذلك من التضخم وتزايد الفروق في الدخول والسيطرة الفكرية لصندوق النقد الدولي والدول الغربية التي تسيره وتسانده، وهجرة العقول المتعلمة وهروب المدخرات إلى الغرب فضلاً عن أن القهر السياسي لغالبية والاستبداد وحكم أجهزة الأمن الذي ما زال الطابع الأساسي لغالبية

بلدان العالم الثالث الأسيوية والأفريقية. وقد انخفضت معدلات النمو الاقتصادى فيها حتى وصلت في سنوات معينة في بعض البلدان إلى ما دون الصفر، أي إلى نقص في الانتاج في مجتمعات يتزايد سكانها بنسب عالية.

ولما كانت الرأسهالية بطبيعتها نظاماً لا يعرف الرحمة ، فإنها تستفيد من تردي الأوضاع في العالم الشالث لتسحق قوى مقاومة الامبريالية وتفرض بالعصا الارتماء تحت أقدامها وتقبل شروطها ، وتفرض بالقلم فكر التبعية وخلاصته بأنه لا أمل لشعوبنا إلا أن تسعى وتناضل له لينال بعضها و لتنال طبقة اجتماعية فيها ، شيئاً من فتات الرأسهالية . لا محل «لصداقة» أو «لتعاون» بين القوى المفتون بقوته والضعيف الذي يتقبل الضعف كها لو كان قدراً محتوماً . وكان لما يجرى في الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية أثر مروع لدى وكان لما يجرى في بلدان العالم الثالث . إن مستقبل الاشتراكية لا يعنيها في شيء ، بل إنها تتمنى اختفاءها . ولكنها تبكى لما يبدو نهاية للخصومة الحادة بين الشرق والغرب بما كانت تخلقه من فرص أمام حكام العالم الثالث في الكسب من التغيير المتكرر لارتباطها بهذا المعسكر أو ذاك . وسارعت النخب الحاكمة تصرخ في كل مكان لا تخفضوا ما تعطونا من معونات وتدفعوه لأوروبا الشرقية كها لو كان ثمة سباق في الاستجداء .

إن على شعوبنا أن تدرك أن النظام العالمى الذى وضعت أسسه ومؤسساته فى النصف الثانى من الأربعينات قد تصدع وبدأت بعض معالمه تتغير وما زلنا فى بداية حركة التغيير. لقد كان العالم الثالث غائباً أو مغيباً حين أقيمت عمد نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية ، فهل نريد أن تتم صياغة البديل بعيداً عنا ؟ لقد آن الأوان لبلداننا أن

تعتمد على النفس قطرياً واقليمياً وعلى اتساع القارات الثلاث. وعلينا أن ننسج نسيجاً كثيفاً من العالاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين بلداننا لتزيد قدرتنا على التأثير في الغير، وأن نعلن لكل الأطراف أن الفقر المدقع الذي يعانيه قرابة مليار من البشر والفقر النسبى الذي يعيشه ملياران آخران لا يقل خطراً على الجماعة الدولية من التفجير النووى أو تهالك أنساق البيئة . على الجميع إدراك أنه لن يعيش فريق من البشرية في أمن ورخاء حين تسقط مئات الملايين ضحايا الجوع والمرض والجهل. إن أهـل الشهال في الشرق والغرب يتحدثون عن واقع الاعتباد المتبادل بين مكونات النظام العالمي ويصلون بحديثهم المتفائل إلى حد الكلام عن «عالم واحد» . ونحن نقول إن الاعتباد المتبادل بين الشيال والجنوب اعتباد غير متكافئ لا يعني في الواقع إلا السيطرة في جانب والتبعية في جانب آخر. إن بعض الأصوات قد ارتفعت في أمريكا لتقول إن البشرية قد تقدمت دائماً وفقاً لمبدأ «البقاء للأصلح» وبالتالي فإن إغاثة الجوعي والمرضى الذين لا يستطيعون انتاج ما يطعمهم تبديد للموارد وتعطيل لقوانين الطبيعة . كما أن التطور التكنولوجي في اتجاه الحد من الإعتباد على المواد الأولية والعمالة الرخيصة يتيح للدول الرأسمالية المتقدمة امكانية إهمال الجنوب ومشكلاته. وواقع الأمر أبشع من الكلام الذى يقال. فالرأسهالية العالمية تطحن العالم الثالث طحناً وتطلق أجهزتها لتعميق النزاعات الداخلية أو الحدودية ليقتل أبناء الجنوب الذين لا تحتاج الرأسالية إليهم (كعمالة أو سوق) بعضهم بعضاً. وقد غذت تلك النزاعات إلى حد أدى إلى انهيار الدولة: في لبنان، في سرى لانكا، في تشاد، في أفغانستان بعد الانسحاب السوفييتي . . وما زالت في البداية . ويلحق بهذا محاولة تحطيم الدول متعددة القوميات بتغذية التناقضات المحلية واستغلال أخطاء الفئات

الحاكمة (فى الهند مثلاً: كشمير، والبنجاب، وتاميل نادو). أزمة الدولة القومية

ومن أخطر الأمور التي تواجهها بلدان العالم الثالث ما يسمى «أزمة الدولة القومية» ونذكر هنا بمعنى تعبير الدولية القومية. لقد عرف العالم دول الملوك والأباطرة والخلفاء التي كانت تقوم كلها على أساس السلطة المطلقة لحاكم ولأسرته، كما تحدث عنها ابن خلدون بإفاضة لا محل لتكرارها هنا . وجاءت الرأسهالية في الغرب بمفهوم جديد تماماً عن الدولة . فهي تقوم أساساً على أنها تمثل الأمة هي وحدها مصدر السلطات، وحل الانتهاء القومي محل الولاء للعرش أو للملك أو للامبراطور. وكان هذا الإطار مواتياً لانتشار مبادئ الديموقراطية التي أوصلها نضال شعوب أوروبا وأمريكا المستميب إلى صورة مجتمعات الغرب الراهنة ، وعلى المستوى الاقتصادي استخدمت الرأسهالية مفهوم القومية أولاً وقبل كل شيء في توحيـد السوق المحلية (إلغاء كل الحدود والعقبات أمام انتقال المنتجات وعناصر الانتاج التي كانت سائدة قبل الثورة البورجوازية). ثم استخدمتها ثانيا في إشعال حماسة المواطنين لحروب بناء الامبراطوريات الاستعمارية التي لم يكن للفقراء دور في الاستفادة من بنائها. وهكذا اكتسب مفهوم القومية منذ أواسط القرن الماضي طابعاً شوفينيا بل وعنصرياً في أحيان كثيرة . ولكن هذا الإطار هـو الذي مكن الفئات الرأسهالية من زيادة الانتاج واحتضان المخترعات العلمية ونشر الرأسمالية في كل أرجاء العالم والاهتمام المطرد بالعلم والتكنولوجيا والحرص على تطور التعليم وازدهار الثقافة القومية . . الخ . وكان الفكر السائد غداة الحرب العالمية الثانية أن انتصار حركة التحرر الوطني والحصول على الاستقلال السياسي ستمكن

البروجوازية الوطنية من أن تلعب الدور الذي لعبته الدولة القومية في أوروبا وأمريكا . ولكن تجارب الخمسينات والستينات كشفت عن انصراف الرأسهالية الكبيرة المرتبطة بالاستعهار عن إداء هـذا الدور التاريخي . ومن ثم برز التوجه نحو تولى الـدولة بنفسهـا عمليات التنمية التي كانت الرأسالية القومية تقوم بها . فظهر قطاع عام في كل دول العالم الثالث . وذهبت بعض النظم الحاكمة إلى حد تبني أجزاء من الفكر الاشتراكي وتأثرت بالذات بالنموذج السوفييتي . ولكن سلطة البدولة في أي مجتمع هي انعكاس لطبيعة ودور الفئات الاجتماعية التي تحتكر السلطة . ومن الوهم البعيد تصور حكومة فوق الصراع الطبقي وأرفع من أن تتأثر بمعطيات وتوجهات الفئات المشتركة ـ بطريقة أو أخرى ـ في تكييف الرأى العام وفي نشاط السلطة الحاكمة . لقد انتكست بعض التجارب الطليعية في هذا الصدد ، وفي مقدمتها تجربة مصر الناصرية . وفي دول أخرى تحولت الدولة وجهازها البيروقراطي إلى أداة طيعة بيد الشركات متعدية الجنسية ووكالات المعمونة الأجنبية والبنوك المقرضة . وكمان هذا التوجه شهادة واضحة عن عجز أصيل في بورجوازية العالم الثالث يجعلها من ناحية عاجزة عن التنمية الجادة والمطردة ، ومن ناحية أخرى عاجزة عن أن تستقل اقتصادياً مع توافر الديموقراطية السياسية . وسرعان ما انتشر الفساد والاثراء غير المشروع وأداء البيروقراطية المتدنى وعجزها عن الـوفاء بـأى من مطالب الجـهاهير المشروعة . غدت هذه الدولة الوسيلة الأولى الفاعلة في إقرار التبعية للرأسهالية العالمية كمعطى أساسي لا يمكن تغييره ، ومحاولات إحداث هذا التغيير تنجح فقط في إسقاط حكومة أو نظام ثم يحل محله حكومة أو نظام لا يفضله في شيء يذكر . وإزاء العجز الأصيل في أداء الحكومة وفى توفير الخدمات اللازمة للجهاهير وتحقيق الأمن والحرية

معاً ، أخذ الناس ينصرفون عن مفهوم الانتهاء إلى دولة معينة ليعيدوا إلى سلطح الحياة في تلك المجتمعات إطارات سابقة للرأسهالية: القبلية ، الطائفية ، الحركات العرقية والدينية المتعصبة . ونحن في مصر لا بد من أن ندرس هذه الظاهرة بعمق وأن نعيد النظر في مطالبنا في ضوء وظيفة الدولة في بالادنا . لم يكن من المستساغ أن تكون ملكية الدولة وأوامرها البيروقراطية بديلا لعجز الرأسهالية المحلية وفسادها . ويتعين في بلدان العالم الثالث تقوية المجتمع المدنى ومؤسساته وإشاعة الديموقراطية في جنباته والحرص كل الحرص على مشاركة الجهاهير في صنع القرار، والنظر في أشكال ملكيـة أخرى بيمكن أن تنشط على مستوى وحدات الحكم المحلى أو فى نطاق غير حكومي (جمعيات ، نقابات ، اتحادات . . . الخ) وعلينا كذلك ألا نؤله الدولة ونلقى بمصائرنا في يديها. وربما كان من المفيد أن نتوقف كثيراً عند بعض المفاهيم التي طرحها «ميثاق العمل الوطني» فى ١٩٦٢ مثل مفهوم سيطرة الشعب على وسائل الانتاج وكذلك ملكية الشعب ، إن واقع المارسة كان حكومة شديدة المركزية تسترت وراءها البيروقراطية بالتزام شكلي بمفهوم ملكية الدولة ، أما موجة الخصخصة العارمة مصحوبة بالدعوة إلى انسحاب الدولة من كل شيء بغض النظر عن امكانيات الرأسهالية المحلية، وأبعاد التنمية الشاملة ، والديموقراطية والعدل الاجتماعي فهي مدمرة . إن الدولة تتراجع في الشمال أمام سلطات الشركات متعدية الجنسية ، وعندنا كذلك يتم التراجع أساساً أمام تلك الشركات وممثليها المحليين. ومعلوم أن تلك الشركات ملك في الأساس لأهل الغرب.

إن المعنى الرئيسى للأحداث العالمية بالنسبة لشعوبنا هو ضرورة إدراك أن التنمية الجادة والمطردة معركة تريد إنهاء الاستعمار الاقتصادى والثقافى. إنها الامتداد الطبيعى للنضال من أجل

الاستقلال . وكما هى الحال فى كل المعارك لا بد من تعبئة الشعوب للمواجهة وتحديد العدو وفضح وسائل سيطرته وتصفيتها مع التعاون الوثيق الذى لا يقل عن التعاون السذى ولد فى باندونج وأدى إلى تصفية الاستعمار القديم (إلا فى جنوب أفريقيا وفلسطين) . ليس للضعفاء صوت فى عالم اليوم ، ولكنهم يستردون صوتهم إذا جعلوا من ضعفهم ذاته وقوداً للطاقة الوطنية التى تريد التحرر الكامل . ولا يكن ذلك إلا فى إطار ديموقراطى يعم بلادنا كلها وبتكافل كل القوى الساعية للتحرر فى شكل المقاومة المباشرة للفقر وإعادة توزيع الدخل القومى . إن قضايانا السياسية والاقتصادية والاجتاعية متداخلة تتطلب العلاج الجامع الذى يحرر طاقات الشعوب .

### إسقاط الأوهام

ويجب أن يرتكز نضال شعوب العالم الثالث من أجل التحرر الاقتصادى والاجتهاعي والثقافي على تخلصها من أوهام ثلاثة :

وهم الهدف ، الذي يقال عنه ببساطة اللحاق بالدول المتقدمة . والمعنى الفعلى هو تصور إمكان بناء اقتصاد رأسهالى متكامل داخلياً وقادر على المنافسة الخارجية . فثمة فرق نوعى بين وجود فئات رأسهالية تتمتع بثراء ودخول قد لا تتوافر لقرنائهم في الغرب وبين تحويل اقتصاد وطنى بكامله على صورة المعروف عن الدول الرأسهالية المتقدمة ، أي اقتصاد وطنى تتوافر له قاعدة إنتاج مادية وعلمية ضخمة ، والاستفادة من تلك القاعدة في تخفيض الفروق بين الدخول مما يخفف من حدة الصراع الطبقى ، وحكم ديموقراطى نيابي . وهذا مستحيل في العالم الثالث ، فالتاريخ لا يكرر نفسه أبداً . كما أن نشأة وتطور الرأسهالية في الغرب وفي اليابان اقترنا منذ

البداية وحتى هذه اللحظة بالاستغلال الاستعباري لشعوب المستعمرات أو ما في حكمها .

وهم الامكانيات المتمثل فيها تضمه كل دعوات تمجيد القطاع الخاص وبيع القطاع العام وإنهاء التخطيط. فهذا كله يفترض أن البورجوازية المحلية ستعلب الدور الذي لعبته الدولة القومية في التطور التاريخي للرأسهالية الغربية. وحقيقة التجربة التاريخية هي عجز البرجوازية عن أداء هذا الدور بدليل ضعف معدلات النمو وعدودية أثره في المجتمع ، وغياب الديموقراطية ، وتزايد التبعية ، وتخلى فئات رأسهالية كثيرة عن مطلب توحيد السوق القومية وحمايتها لترتبط بالشركات متعدية الجنسيات .

وهم الوسائل المتمثل في الاعتقاد بضرورة الاعتهاد على الغير. فثمة موقف مشترك للبورجوازية المحلية في العالم الثالث يرفض التضحيات التي تقتضيها التنمية الجادة المطردة ويؤكد ضرورة «المساعدات الخارجية». وهذا وهم كبير. فالاستعهار الذي لعب دوراً حاسماً في تطور الراسهالية العالمية ، لعب دوراً مماثلاً في تخلف العالم الثالث. وكل ما قدم الغرب من مساعدات خدمت في أفضل الظروف الفئات الحاكمة على البقاء في السلطة بحل بعض المشكلات الوقتية أو تأجيل تفجرها. ولا دليل أفضل على خطأ الاعتهاد على الغير من أعباء الديون الفادحة التي تفقد الحكومات أي إرادة مستقلة وتعصف بالفقراء ومتوسطى الحال عصفاً عنيفاً . لقد ساد هذا الوهم في مصرحتي في الحقبة الناصرية حين دافع البعض عن مفهوم «لا تضحية بالجيل الحالى في سبيل الأجيال القادمة». وذلك مفهوم خاطئء تماماً فالمجتمع كالفرد تماماً لا يمكن أن يضمن تصاعد دخله وتوفير احتياجات أولاده إلا بالتواضع في الاستهلاك .

#### الوطن العربي

ونحن العرب جزء من العالم الثالث نعيش مشكلاته ونعانى معاناة شعوبه . وما يجب إبرازه هنا هو الملامح المميزة للأزمة فى الأقطار العربية .

#### أولا: قبل كارثة الخليج

لقد طغت أحداث كارثة الخليج على ما عداها . ولا غرو فقد وقعت الأزمة التى افتتحها العراق بغزو الكويت إلى حرب أهلية بين العرب واستعانة القطر المعتدى عليه بالشرعية الدولية . ولكن أداة فرض تلك الشرعية تمثلت فى حشد عسكرى لم تعرفه المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية تقوده أمريكا ويفوق بكثير قوة العراق العسكرية . كها انعكست أحداث الخليج داخل كل قطر : انقساماً واضحاً بين مؤيدى صدام ومعاديه . بل لقد قسمت تلك الأحداث معظم التيارات السياسية فى الوطن العربي . وأعتقد أن المدخل الحقيقي لادراك أبعاد ما حدث ليس تبادل الاتهامات أو أعهال الانتقام هنا وهناك ، وإنما يرجع جدر الأزمة إلى الأوضاع المتردية التي عاشتها بلاد العرب خلال العقدين الفائتين . ومن ثم أرى من الضرورى وصف وتحليل تلك الأوضاع قبل التعرض للكارثة ونتائجها التي سنعايشها طويلاً .

#### الأزمة الاقتصادية والاجتباعية

تدهورت أحوال المجتمعات العربية في مجموعها خلال الثمانينات عمل كانت عليه في السبعينات ويصدق هذا على أقطار النفط كا يصدق على غيرها وإن اختلفت المعدلات والنسب .

النفط: لقد انتهت «الحقبة النفطية» بإيجابياتها وسلبياتها. ونجحت الدول الصناعية في ضبط استهلاكها ولم تنجح دول «الأوبك» في تخفيض انتاجها جميعاً بنسب عادلة يحترمها الكل ، وكانت حرب الخليج الأولى (بين إيـران والعراق) عـاملاً هـاماً في مقاومة تخفيض الانتاج بسبب حاجة المتحاربين المتزايدة لشراء الأسلحة . وهكذا هبطت عائدات النفط تحت تأثير مزدوج : تخفيض السعر وتخفيض الإنتاج . وفي حين استدان العراق اضطرت السعودية للسحب من أرصدتها السابقة لمواجهة العجز في ميزانيتها ، ورغم أنها اقتطعت حوالي ١٦٪ من وارداتها المعتادة في سنة واحدة لم يتحقق لها فائض يذكر في ميزان المدفوعات. وامتدت آثار هذا الوضع إلى الدول العربية غير النفطية في شكل انخفاض في مدفوعات الدعم أو الاستثمار وتراجع تحويلات العاملين في الخليج من أبنائها . وما حدث للعمال المصريين في العراق ما زال حاضراً في الأذهان . ولن تعود حقبة النفط مرة أخرى ، فمن الوارد أن يرتفع سعر برميل النفط في أواسط التسعينات ولكنه لن يشهد قفزة تضاعفه مرتين في عام واحد كها حدث في ١٩٧٤ . والسعر الحالي بالدولار يعطى قوة شرائية تقل عن القوة الشرائية التي كانت تمثلها الدولارات التسع التي كان يباع بها في ١٩٧٣ . ولا بد من التذكير هنا بأن أموال النفط زادت من تبعية الدول المصدرة . ففوق علاقة التصدير والاستيراد التي تحكمها الدول الصناعية بحيث لا تملك الدول المصدرة حتى لو أرادت أن تخفض الانتاج إلى حد تهبط معه الطاقة المتاحة عن احتياجات الدول الصناعية، وقد أعلن الغرب أنه لو حدث ذلك لغزا بلاد النفط. ومن ناحية أخرى يدفع سعر النفط بالدولار . وبهـذا يتبع تقلبـات هذا السعـر وبالـذات اتجاهـه نحو الانخفاض بسبب العجز الكبير في ميزانية الولايات المتحدة وميزان

مدفوعاتها . وقد استثمرت الدول المصدرة الجزء الأكبر من أرصدتها مقومة بالدولار وفي الغالب في أمريكا نفسها . ويعني ذلك أنها تعجز عن أن تسحب مبالغ كبيرة من تلك الاستثهارات على نحو مفاجئ . فقد تجمدها أمريكا كلها أو بعضها كها فعلت مع ليبيا وإيران . ولسبب آخر أهم في الواقع وهو أن مثل هذا السحب يؤدى لا محالة لانخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار ، وبالتالي في قيمة الأرصدة المقومة به . وليس هنا موضع التباكي على سوء تصرف دول النفط في عائداته . ولكن جوهر ما يعنينا هو أن الوطن العربي ، أغنياءه وفقراءه ، مضطر اليوم «لشد الحزام» بعد أن جف نهر الدولارات النفطية أو كاد .

الديون: وأهم خطر يحيق بالدول العربية غير النفطية هو تفاقم عبء الديون. ويأتى في المقدمة على حسب حجم المديونية وعدد السكان: مصر والعراق والأردن والجزائر والمغرب. وتليها تونس وسوريا إضافة إلى السودان والصومال بأوضاعها الاقتصادية المنهارة. وباسم سداد الديون فرض صندوق النقد الدولي وما زال شروطا قاسية وضارة بالتنمية تطحن الفقراء طحنا . وليس واردا بحال أن تسدد الدول غير النفطية هذا الحجم من الديون . والمفروض أن تشارك الدول العربية المدينة مع دول العالم الثالث الأخرى في المطالبة بمؤتمر دولي تكون مهمته إلغاء نصف المديونية ، وتخفيض الفائدة الحقيقية . وإطالة أمد السداد .

وقد توصلت الدول الأقل نمواً والأكثر فقراً إلى حد إلغاء الديون التي كانت عليها . كما بدأت دول أخرى تحصل على إلغاء جزئى (ما بين ٢٠٪ و٥٠٥٪) لمديونيتها . وكانت مصر واحدة من تلك الدول . كما أن نادى باريس يعلق الإلغاء على تنفيذ البلد المدين

لأوامر صندوق النقد الدولى. وإذا قال الصندوق بعد تفتيشه الدورى إن البلد لم يحترم هذا الاتفاق استردت الدول الدائنة حق المطالبة بكل الديون. ويكمن خطر المديونية الدائم في اعتباد هذه الدول حتى الآن على الاستدانة ، وهي في مفاوضات الجدولة تريد قروضاً جديدة تستخدم بعضها في سداد الديون القائمة . أي أن جوهر الخطر هو الاصرار على الاعتباد على الغير. فقد تتم تسوية مقبولة للديون الحالية ، ولكن ماذا يضمن ألا نجد مصر في عام مقبولة للديون الحالية ، ولكن ماذا يضمن ألا نجد مصر في عام مدينة بخمسين مليار أخرى ؟ لا شيء لأن الفئات الحاكمة ترفض مبدأ الاعتباد على النفس .

التبعية الغذائية: تستورد كل الدول العربية جزءاً هاماً من استهلاكها من الجبوب الغذائية. وبالـذات من القمح. وتشكل وارداتها من القمح حوالى ثلث الكمية التى تدخل التجارة الدولية. وتجربة السعودية في إنتاج القمح بتكلفة عالية للغاية يمكن الدفاع عنها في نطاق قـطرى. ولكن من الأجدى أن يكون حل مشكلة الغذاء في الأقطار ذات الامكانيات الطبيعية والجوية التى تتيح لها الإنتاج بسعر يقارب الأسعار العالمية. وهي على كل حال تجربة غير قابلة للتطبيق في معظم الأقطار العربية. ومها يكن من شيء فإن ما فعله السعوديون أفضل من السكوت عن مواجهة المشكلة والاعتهاد على أمريكا بالذات في لقمة العيش لما في ذلك من قيود ثقيلة على الإرادة الوطنية.

وتكفى الأمور الثلاثة السابقة لادراك أبعاد المعاناة والقلق الاجتهاعي أمام العجز الحكومى واختفاء المسكنات النفطية لنقول إن الوطن العربى في مجموعه مهدد بصراعات اجتهاعية حادة لا يعلم أحد مصيرها تطبح بالاستقرار الواهى للنظم الحاكمة ، يمكن أن يستغلها

الاستعار والصهيونية أو أن تفضي إلى حكومات أشد رجعية أو على الأقل أشد قمعاً للجهاهير وتقييداً على الرأى والفكر. لقد ساعدت أموال النفط بطريق مباشر أو غير مباشر على تلمس الناس لحلول فردية في مواجهة المشكلات الاجتهاعية ونحن نشهد الآن قرب اختفاء الحلول الفردية ومن ثم تأجج الصراع الاجتهاعي بأشكاله العفوية والمنظمة.

#### الأزمة السياسية

خطر المزيد من التجزئة: بدل أن تساعد أموال النفط على التقارب بين الدول العربية سارت النظم العربية في الطريق الذي افتتحه السادات، طريق القبول السعيد بالسيطرة الأمريكية وكذلك بدايات هيمنة إسرائيل، ألا يخشى الحكام العرب جميعاً احتمال ضرب اسرائيل للمرافق أو للأشخاص كما فعلت في العراق وتونس؟ ألم يمر الفلاشا من أثيوبيا إلى إسرائيل تحت سمع وبصر الرادارات العربية دون أن يعترضهم أحد، بل وجد في السودان من يساعدهم على ذلك دون أن ينقده نظام عربي أو قمة عربية؟ هل كان العرب في أية فترة منذ نهاية الحرب العالمية في وضع أهون من وضعهم الحالى؟ لقد كف الحكام عن حديث الوحدة. وأصبح أقصى ما يخرج عنهم تصريحات عن «العمل الاقتصادى العربي المشترك». ولم يكتف الحكام بنقل جامعة الدول العربية إلى تونس بل إنهم ضيقوا عليها في الأموال وفي الصلاحيات حتى كادت تصبح نسياً منسياً. وقد انسحبت الكويت مؤخراً من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. السحبت الكويت مؤخراً من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وأخطر ما في الأمر هو أن الانصراف عن حديث الوحدة

القومية ، قد واكبه خطر تجزئة بعض الأقطار القائمة . وأن مأساة لبنان بين حرب أهلية لبنانية وغزو اسرائيلي وحرب أهلية عربية عربية وما ترتب على ذلك من تعميق رهيب للمشاعر الطائفية والقبلية فضلاً عن مغامرات المرتزقة والأفاقين قد أودت بحياة الدولة اللبنانية . وقد نفض المجتمع الدولي ممثلًا في مجلس الأمن يده من لبنان معلناً تأييده لمساعى الجامعة العربية . أي أن القضية أصبحت في الأساس قضية عربية . ولكن النظم العربية عجزت حتى الأن عن أن تغير الأمور أو حتى وقف القتال نهائياً. وإذا كان ضيق الاقليم والاختلاط التاريخي بين الطوائف لم يجعل لأى منها سيطرة كاملة على قسم من لبنان مما حال دون تجزئته ، فان الأحوال في السودان مهيأة لانقسام لا بين الشهال والجنوب فحسب بل في شرقى البلاد وغربها أيضاً . وتقول الجبهة الاسلامية الحاكمة حاليا إذا كان الجنوبيون مصرين على رفض تطبيق الشريعة الاسلامية فما عليهم إلا أن ينفصلوا . أي أن تقسيم السودان أمر وارد ومقبول من حكام السودان الحاليين. ومع ذلك لم نسمع عن حكومة عربية واجهت البشير ديكتاتور السودان بخطورة سياسته . ولم ينهره أحد في اجتماع القمة العربية في بغداد . فالنظم ما زالت تتستر على بعضها البعض باسم «تنقية الأجواء بين الأشقاء» وغير ذلك من الهراء، ويعيش الصومال بعد حربه مع أثـويبيا في حـالة حرب أهلية مستمرة لا يعيرها العالم أو العرب أي اهتمام .

كذلك توجد فى بعض الأقطار العربية الأخرى أقليات عرقية أو دينية لها مطالب مشروعة ويجب التعامل معها ديموقراطياً وإلا ستظل قنابل موقوتة ستنفجر فى أية لحظة غضب أو لحظة ضعف للسلطة المركزية . وهى فى حالات معينة متمركزة اقليمياً مما يثير خطر التجزئة والانفصال .

#### قضية الديموقراطية

من النواحى النادرة المشرقة في سماء العرب تجدد الشعور بأهمية الديموقراطية لدى فئات اجتماعية واسعة ، على الأقل في حدها الأدن وهو احترام حقوق الانسان والتعددية السياسية . وقد أدركت القوى التقدمية في مجموعها الدور الحاسم للديموقراطية في النضال من أجل الوحدة القومية والعدالة الاجتماعية والنهضة الثقافية بعد أن كانت تسكت عن غياب الديموقراطية باسم هدف أو آخر من تلك الأهداف .

لقد ظهر هذا الاتجاه في مصر عقب اعتقالات السادات الشهيرة ثم مصرعه وبروز احتهالات إرهابية قوية . وفيها عدا حرية النشر في الصحف الحزبية لم تتقدم الدي وقراطية خطوة جذرية واحدة في السنوات الست الفائتة . وتجدد السيناريو في الأردن في أعقاب المظاهرات الضخمة التي انفجرت عند تطبيق أوامر صندوق النقد الدولي . وكان أبرز معالمها بلا شك الانتخابات النيابية النظيفة التي مكنت لأهم القوى السياسية من التمثيل في مجلس النواب . وتبع ذلك التسامح مع النشاط الحزبي . وشهدت الجزائر أقوى نضال شعبي من أجل الديوقراطية ، وتوافرت فيها حرية حقيقية لتكوين الأحزاب . وتمكنت قوى سياسية من تنظيم مسيرات شعبية التحرير الوطني .

وفى الوقت ذاته لاقى التيار الديموقراطى نكسة كبرى فى السودان. فبعد أربع سنوات من ديموقراطية تكاد أن تكون كاملة نجح بعض العسكريين فى الاستيلاء على السلطة بتأييد كامل من الجبهة الإسلامية ومليشياتها. وسلك الحكم الدكتاتورى الجديد مسلكاً

منافياً لأبسط حقوق الإنسان . حل الأحزاب والنقابات وألغى كل الصحف وملأ السجون والمعتقلات ولم يتردد أمام جرائم قتل بلا محاكمة . وفي الكويت أصرت الحكومة على إلغائها لمجلس الأمة المنتخب وأصدرت قانوناً جديداً يمكنها من تعيين ثلث النواب لضهان أن تستمر لها أغلبية واضحة في المجلس الذي لا يملك إلا الصفة الاستشارية . وفضت السلطة الاجتهاعات السلمية واعتقلت شخصيات وطنية بارزة .

ونخلص من هـذا العرض السريـع إلى حقيقة أن التيار الديموقراطى فى الوطن العربي ما زال ضعيفاً. ومن أول أسباب ضعفه نجاح الاتجاهات السلفية المنتشرة وراء نشاط تيارات الإسلام السياسى فى تجنيد الأعداد الكثيرة ، ولا سيها فى صفوف الشباب . وتعارض تلك الاتجاهات الديموقراطية بأبعادها المعروفة زاعمة أنها بدعة غربية أو أن تطبيق الشريعة الاسلامية يغنى عنها . ويتناسى القوم أننا عشنا فى ظل استبداد أعمى يزعم أنه يحكم باسم الاسلام منذ العهد الأموى وحتى انهيار الخلافة العثمانية . فالقضية السياسية ليست فى حقيقتها قضية تمسك بالدين ، ولكنها قضية من يستغلون المشاعر الدينية ليصلوا إلى الحكم فيصنعون مثل ما يصنع البشير فى السودان أو حكام السعودية فى بلادهم . وهذا ليس كلاماً بلا دليل . وأبسط دليل على ذلك أن قيادات الإسلام السياسي لم تنتقد ـ ناهيك عن أن تدين ـ جرائم النظم التى تزعم أنها تحكم وفق الشريعة منهم براء .

ولا بد أن نتذكر أن الدعوة للديموقراطية ليس لها جذور عميقة في الوطن العربي. فتراثنا كله قام على الاستبداد (باستثناء عهد الرسول الكريم والخلفاء الراشدين). كما أن الطبقة التي ساعد

صعودها على إرساء الديموقراطية في الغرب وهي البورجوازية عاجزة عن الحكم في إطار ديموقراطي عندنا .

غيبة القوى التقدمية: وأشد ما يؤلم فى أوضاع الوطن العربى الراهنة هو غيبة القوى التقدمية وبالتالى غياب الرؤية التقدمية للواقع وللمستقبل. فقد تعمقت الانقسامية فى كل التيارات الاشتراكية والوحدوية والوطنية. وغدا تعدد الفرق سمة عامة لكل تلك الفصائل. والأدهى من التفرق فى ذاته هو حدة الصراع بين الفرق والمجموعات وتغلب ما بينها من تناقض فى اهتمامها وحركتها اليومية على الواجبات التى تفرضها التناقضات العظمى لو تذرع الناس بالحكمة أو تشربوا روح الديموقراطية. وكانت الجماهير العربية متستفيد كثيراً لو تجنبنا جعل ممارسات بعث دمشق وبعث بغداد في في في أن تتعاطف الجماهير الغفيرة مع منظات وأحزاب تعيش وكيف يمكن أن تتعاطف الجماهير الغفيرة مع منظات وأحزاب تعيش في شقاق وتنعت بعضها البعض بأبشع الصفات. وكل منها ينكر وجود شقيقه رغم أنه قد يتحالف مع «ابن العم» كيف يمكن أن ندعو لمشروع قومي ونحن نكاد نختلف ـ لسبب أو لغير سبب موضوعي ـ حول كل النقاط ما دامت مطروحة من هذا الطرف أو ذاك.

وقد أدى قصور القوى التقدمية عن الإدراك العميق للواقع العربي وعن إبداع الجديد من الأهداف والوسائل نحو أوثق ارتباط بالجهاهير إلى تركيز غريب في جهود المفكرين والكتاب والمثقفين التقدميين في الجديث عن الماضي كلما أتيحت لهم فرص الجديث أما الواقع فمكروه ومحذور ، وأما المستقبل فيبدو أن ليس له مكان في اهتهاماتنا. وذلك بالرغم أن أهدافنا الثورية في الوحدة والاشتراكية والحرية (أو العكس) تتحقق ، حين يكتب لقوى التقدم الانتصار ،

فى المستقبل. والعالم حولنا لا ينتظر فى سكون نضوج التغيير الثورى الذى ننشده ولكنه يتغير بوتائر متزايدة السرعة ، ونحن كجنزء من هذا العالم نتأثر سلبا أو إيجاباً بما يجري فيه وما يفرض فرضاً إعادة طرح القضايا الأساسية للثورة العربية .

ثم جاءت أحداث الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية لتهتز بقية «المسلمات» الشابتة وتفتح الباب إما لهروب كامل من المستقبل ومشاكله وإما الخروج على الناس بتفكير جديد وأساليب نضال مبتكرة . لقد أسقطت تلك الأحداث كثيراً من الجدران الفاصلة بين الأحزاب الشيوعية والأحزاب الإشتراكية (في أوروبا ، بين الاحزاب «العقائدية» وأحزاب الدفاع عن البيئة . . . الخ) . إن الأمر المؤكد هو مسئولية القوى التقدمية عن تقديم الملامح الرئيسية لرؤية عامة للمستقبل ومشكلاته .

#### الانتفاضة

كل العرب معجبون بانتفاضة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة . فالانتفاضة هي النجم الثاقب في الليل العربي . ولكن الإعجاب وحده لا يكفى قطعاً .

فهناك أولاً واجبات المساعدة الفعلية . ويتعين على شعوبنا أن تمارس الضغط على الحكام على الأقل ليفوا بما تعهدوا به من التزامات الدعم للانتفاضة ، وتجديد تلك الالتزامات ما بقيت الحاجة إليها . كذلك لا بد من إسهام شعبى من المحيط إلى الخليج في مساندة الشعب البطل . وعلينا جميعاً مراعاة التكامل الحيوى بين الانتفاضة ومنظمة التحرير والكف عن محاولات التشكيك في القيادة التي ارتضاها الشعب المقاتل لنفسه لأن ذلك من شأنه أن يوهن عزيمة أبطال الانتفاضة في الداخل .

وعلينا كذلك أن ندرك عبث أن نظن أن شعب فلسطين يمكن أن يجمل وحده أعباء النضال العربي . إن أكبر المساعدات التي يمكن أن تقدمها شعوبنا هو النضال من أجل التغيير في كل قطر الذي يمكن من فتح جبهات جديدة تهدد مواقع أمريكا في الوطن العربي ما دامت تتحمل عن رضا إثم جراثم الصهيونية وتوفر لحكام إسرائيل العنصريين كل أنواع المساندة المادية والأدبية . إن توسيع رقعة المواجهة أمر أساسي في هذه المرحلة . وكل تغيير ديموقراطي في قطر عربي هو ذاته ضمان لمناصرة شعب فلسطين لأن التسزام الشعوب واضح وكامل . كما أنه من غير المقبول القول بان انتصار الشعب الفلسطيني سيفتح تلقائياً كل أبواب التقدم والحرية في كل أقطار العب

وأخيراً ، وذلك ليس أقل الأمور أهمية ، يجب أن نتعلم دروس الانتفاضة من حيث هي تجربة جديدة تماماً في العمل الثورى . فهي تتجاوز كل أشكال النضال السلمي المالوفة ولكنها لا تريد الانتقال فوراً إلى العمل المسلح في حرب الأنصار . ويحقق هذا المنهج انخراط الشعب كله في النضال وليس طليعته المقاتلة فقط . كل طفل وكل عجوز أو كهل يشارك بقسط متجدد . لقد أصبح النضال التحرري الحياة اليومية لهذا الشعب البطل . وعلى كل القوى التقدمية العربية أن تتمثل هذا الدرس وتسعى لأن تكون أعمالنا النضالية متجاوزة «فدائية» من يضحون بكل شيء وهم أفراد مهما كان عددهم إلى أشكال النضال التي يستطيع الشعب كله أن يسهم فيها .

## ثانياً: العرب بعد الكارثة

١ ـ لم تكن الكارثة التي حلت بالعرب بغزو صدام حسين الكويت مجرد تعبير عن تصرف أحمق أو مجنون أتاه رجل أعمته السلطة المطلقة واستطاب إراقة الدماء في بلاده قبل أن يمارسها ضد إيران ثم الكويت الجار الشقيق. فظهور مثل صدام حسين وتمكنه من السيطرة الكاملة على شعب العراق واستهواؤه العدد الكبير من المثقفين العرب هو في ذاته ظاهرة تحتاج إلى تفسير وتحليل. والواقع أنه بعكس ما كان يجرى على سطح الأحداث من مظاهر التضامن العربي ونشأة مجالس التعاون التي هلل لها الكثيرون وعودة الجامعة العربية إلى مقرها الدستورى في القاهرة (بنص الميثاق) كان المجتمع العربي يعاني في الأعماق تناقضات رهيبة لم تخف مخاطرها على بعض المراقبين . لقد كتبنا أعلاه في صيغة تساؤل: هل كان العرب في أية فترة منذ الحرب العالمية الثانية في وضع أهون من وضعهم الحالي ؟ وليس هذا حديث متشائم ، فقد شهدت الساحة العربية على عرضها تصاعد التيارات السلفية واشتداد الصراعات القومية والتعصب الطائفي وأصبح العنف ممارسة يومية في بعض الأقطار مثل العراق والسودان ولبنان . ولم يكن ذلك كله من فعل مؤامرة عالمية دبرها «شيطان» الاستعمار ولا حتى نتيجة مجرد تصرفات خاطئة من هذا الحاكم أو ذاك . ولكنه كان تعبيراً موضوعياً عن عجز أقطارنا جميعاً عن تحقيق تنمية اقتصادية مطردة مصحوبة بمهارسة ديموقراطية صادقة وعدالة اجتهاعية أصبحت في عالم اليوم شرطاً لاطراد التنمية وليست مجرد تعبير عن مشاعر إنسانية نبيلة . بل إن عمق المأساة ينكشف إذا أدركنا أن مجتمعاتنا انصرفت حتى عن مجرد استهداف هذه الغايات . شغلت الحكومات بتزيين ما تفعل من منطق ليس في الإمكان أبدع مما كان . وانخرطت القوى السياسية في صراعات جانبية وجزئية

انتشرت بسببها الشعارات التي لا تعنى أى شيء محدد ولا تلزم رافعيها بأى موقف واضح إزاء قضايا التخلف الرهيبة : الجهل والفقر والمرض ، لقد أنسى من تصدوا للقضايا العامة حقيقة أننا نشرف على القرن الحادى والعشرين وأغلبية العرب أميون ، ومستوى التعليم فى كل مراحله يتدنى يوماً بعد يوم ، ويعيش منهم وإذا حاولنا . رغم تكتم السلطات العربية جميعاً لبيانات توزيع الدخل ـ تقدير من يعيشون تحت حد الفقر المطلق لوجدناهم حوالى الدخل ـ تقدير من يعيشون تحت حد الفقر المطلق لوجدناهم حوالى مستوردة مبددين خبراتنا المحلية ودافعين لها نحو الهجرة حيث تصبحت الأسهاء العربية أعلاماً فى أكثر جامعات العالم تقدماً . ونحن أصبحت الأسهاء العربية أعلاماً فى أكثر جامعات العالم تقدماً . ونحن وفقاً لإحصاءات البنك الدولى ـ إلا ما بين ٥٪ و١٨٪ من الناتج القومى القطرى .

٢ ـ ومن ناحية أخرى يجب أن ندرك أبعاد الكارثة الصدامية . ففي رأس خسائرنا تفرق الصف العربي وتشتت الكلمة وبيان عجز العرب عن أن يسيطروا على مصائرهم واخفاقهم في إحقاق الحق وردع المعتدى فيها بينهم. وكل الأصوات الأجنبية التي نادت بضرورة حل عربي لمشكلة عربية خالصة تتجه أنظارها الآن إلى دول الجوار وفي مقدمتها تركيا وإيران ولا يتردد بعضها حتى في إدخال الباكستان بحثاً عن قوى تحقق الأمن والاستقرار لمنطقة الخليج . ولا يقل أهمية عن ذلك خطر خيبة الأمل والمرارة التي يحس بها معظم من توهموا أن صدام هو البطل والمخلص ، حين حلت به الهزيمة . والمتوقع أن ينحى هؤلاء عندئذ باللائمة على العرب الذين خذلوا «البطل» وتصدوا لطموحاته وأن يحملوهم مسئولية الهزيمة . وبالمقابل لا يتصور أن

تتدعم صفوف مستنكري العدوان لمجرد عودة أسرة الصباح إلى حكم كويت مستقل . لقد عبأ الرئيس الأمريكي ولسون شعوب أوروبا وبعض شعوب المستعمرات حين دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى بإعلان مبادئه الأربعة عشر التي بقي منها حياً مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها . وأعـطي روزفلت للحرب العالمية الثانية صورة النضال الشعبى ضد الفاشية بإعلان أن الأمم المتحدة ضد الفاشية تدافع عن الحريات الأربع الشهيرة. وعبر الشعب المصري الهزيمة العسكرية في ١٩٥٦ بإصراره على الاستقلال وبناء السد العالى . . . إن الأزمات العنيفة والحروب بمــا تجره من خسائر وتضمحيات لا بد لمقاومتها من أمل في مستقبل أفضل مما كان عليه الحال قبل وقوعها . ومن ناحية ثالثة يجب أن نعرف أن فترة ما بعد حرب الحليج تتسم بضيق مالى. فعدوأن صدام وما تلأه من نزاع مسلح عطل تصدير نفط الكويت والعراق منذ الثاني من أغسطس الماضي ١٩٩٠ . ولن يستأنف ضخ هـذا النفط إلا بعد الحرب بشهور طويلة حين تستعيد الحقول قدرتها على الإنتاج وتحتمل خطوط الأنابيب والموانىء نقل مثل ما كانت تنقل في السابق بعد إعادة بنائها أو إصلاحها وهذا ما يعني ضياع مليارات كثيرة على العرب . كذلك تساهم السعودية وبقية بلدان الخليج النفطية في تمويل الحرب بمبالغ طائلة تسمحبها من أرصدتها لأن زيادة انتاج النفط فيها أقل من أن توفر الموارد الإضافية الضخمة التي يلتهمها المجهود الحربي . كما أنّ إعادة تعمير الكويت ستكون بناء من جديد حيث يضاف تدمير حرب التحرير إلى ما دمره الغازى العراقي أو نهبه . كذلك تحتاج السعودية إلى إعادة تعمير . ولا يمكن على المستوى العربي كله تجاهل. إعادة بناء العراق . ومن المعروف في حالة مصر أن إلغاء الديون يعني تخفيف عبء خدمتها ولكنه لا يعني أبدأ تدفق أموال جديدة تعوض

عن خسائر حلت بالفعل (تحويلات المصريين من الكويت والعراق ، ضياع ودائع المصريين في الكويت ضياع موارد السياحة في الموسم الماضي على الأقل . . . الخ) . إن آثار الكارثة الصدامية ستمتد طويلا بعد انتهاء الظاهرة الصدامية ذاتها . لكل ذلك يستحيل أن تنتهى الأمور بعودتها إلى ما كانت عليه قبل الجريمة . وإذا لم يبادر العرب بوضع تصور علمي لما يريدون أن يفعلوه بأنفسهم بعد الحرب، تكفل غيرهم بوضعه . ولما كانت ظروف العالم المعاصر تفتح أمامنا فرصة التخطيط لمستقبلنا بإرادتنا الحرة وإدراكنا الواعى لأحوالنا وأحوال العالم من حولنا وما تمر به من تطورات خطيرة فلا نلومن إلا أنفسنا على ما يصيبنا من قلاقل وزعزعة وتقدم للتيارات السلفية المنافية للعلم والعقل وتهميش لأقطارنا المبعثرة بدرجات متفاوتة . إن أهل الصومال ـ الدولة العضوفي الجامعة العربية ـ يقتتلون فيها بينهم كأعنف ما يكون الاقتتال ولا يعيرهم العالم أي انتباه ولا تتقدم دولة أوبعض الدول لتحقيق السلام في ربوع القطر الشقيق لأن أقطاراً مثل الصومال لم تعد تعنى شيئاً في نظر الأقوياء في هذا العالم . والسودان يتردى في مجاعة تحمل بعض أصحاب القلوب الكريمة على محاولة إرسال الغذاء إلى من يموتون جوعاً بالألاف كل يـوم ولكن حاكمـه الغاشم مشغول بتنظيم المظاهرات ضد مصر وقتل خصومه وتشريدهم ويرفض فتح الأبواب لمعونات الغذاء. وهذا قليـل مما يمكن أن يحدث لأقطار عربية أخرى إذا لم يجمع العرب كلمتهم حول مخطط للنهوض الحاسم بأحوالهم.

٣ ـ وعلينا أن نستمد من أبعاد الكارثة الرهيبة عناصر القوة والتطلع إلى مستقبل يختلف نوعياً عما سبق . فالأمم الجديرة بالبقاء هي التي خرجت من مآسيها ببناء أصلب وتقدم أبعد. وأوروبا التي

تتحد اليوم عاشت أكثر من قرنين في حروب لا تكاد تنقطع انتهت بحربين عالميتين وقد تعلمت من خلال هذه التجارب أن تتحسس طريق الوحدة . ولذلك يجب أن تكون رؤيتنا للمستقبل تتناسب مع دروس الكارثة حجمًا وتأثيراً وتضم كل أقطار العرب ومنها العراق بطبيعة الحال. وأدهى ما يمكن أن يصيبنا أن يقتصر أفقنا الفكرى على ابتداع بعض الترتيبات العسكرية بدعوى ضيانة الأمن العربي . فسيكون هذا الفكر وهماً كبيراً . فدول العالم الثالث التي لديها قدرات إنتاج بعض ما يلزمها من أسلحة تعد على أصابع اليد الواحدة . وهذا الإنتاج لا يغنيها عن استيراد ما يكمل عدة الحرب الحديثة. ولذلك فمعظم ما تملكه من سلاح وما يمكن أن تمتلك مستقبلاً مستورد يظل طول حياته مرتبطاً بالمورد من حيث الصيانة وقطع الغيار والذخيرة . وقد أثبتت تجربة الاتحاد السوفييتي خطأ تطوير صناعة الأسلحة دون تطوير صناعي عام في المجتمع حيث تمكنت تلك الدولة العظمي من غزو القضاء وامتلاك أحدث الأسلحة ولكنها عجزت من أن توفـر للمواطنين بأسلوب ميسر ما يحتاجون إليه من سلع وخدمات متنوعة . وتنبه السوفييت أخيراً إلى أن البحث والتطوير التكنولوجي لأغراض الحرب ولأغراض السلام هو من طبيعة واحدة ، وأن موقعه الأساسي هو في المصانع الكبرى التي تنتج للغرضين معاً . وهكذاً غدا واضحاً على نحو لا يحتمل الجدل أنه لا قوة عسكرية بغير قوة صناعية متطورة ومتنامية ولا مجال لتحقيق تلك القدرة إلا بالعلم والتكنولوجيا، بإعلاء شأن العقل والمعرفة العلمية والاشتغال بقضايا اليوم في تطلع دائم إلى المستقبل وما يجب أن يحتويه من تقدم . ولست أعتقد أن العودة إلى الحماية الأجنبية أمر مقبول من القوى الموطنية والقومية ، أو حتى إنه إجراء عملى ومستديم .

لا مفر إذن من مواجهة الواقع وأن نقتنع ونشيع الإقتناع بأن القوة والأمن والاستقلال في هذا العصر هي التنمية الإقتصادية الشاملة والمطردة وفي القلب منها التصنيع السريع ، وهذا ما لا يستقر إلا ببناء قاعدة علمية وتكنولوجية قومية تضمن حسن اختيار ما نشتريه من تقنيات ، وتطويع ما نشترى لظروفنا المحلية وتطوير التكنولوجيا السائدة على نحو مستمر ، والاختراع والإبداع وفقأ لضرورات نمونا . ومثل هذه التنمية ذات الوتائر العالية والتي تغير جوهرياً بنية الاقتصاد والمجتمع تكون أيسر منالاً إذا تجمعت لها الموارد العربية فى جهد مشترك وجاد يوزع مكوناتها ومردودها بتكافؤ على كل أرجاء الوطن العربي . إذا كانت عوائد البترول ثروة مالية يعتد بها فإنها وحدها لا تحقق أية تنمية جادة مطردة ، وإذا كان النفط ثروة طبيعية هامة موزعة جغرافياً على نحو غير متكافىء فالماء كذلك ثروة طبيعية ـ أهم من البترول ـ وزعتها الجغرافيا ودياناً خصصبة وصحاري جرداء . وكل ما تقدم الطبيعة من موارد لا يفيد الناس إلا بقوة العمل التي تحوره وتغيره وتحوله من مخزون تحت الأرض وموارد جارية فوقها إلى ما ينفع الناس من سلع وخدمات . ويتجه الأدب التنموي الحديث في مجموعه الآن إلى إعادة اكتشاف دور البشر الفاعل في التنمية والتقدم ، والفاعل الوحيد . ومن ثم تزايد الإهتمام بالثروة البشرية: البشر من حيث هم، والبشر ـ بنوع خاص ـ من حيث ما يكتسبون من معارف ومهارات ، ومن ثم فإن ثروات العرب الطبيعية والمالية والبشرية متكافئة على أقل تقدير من حيث الأهمية . والتنمية هي عملية الجمع الخلاق بين تعدد الـثروات لبناء صروح الصناعة وتطوير الزراعة وتنشيط النقل والاتصال . . وهي ضهان تجدد ذلك واستمراره وعموم نفعه في كل أقطار العرب. فالمشروع

التنموى العربي المشترك هو المشروع القومى الوحيد الصالح للتنفيذ والتطور والتقدم والذي يمكن أن تلتف حوله جماهير العرب. فلم يكن عبثاً أن تبدأ أوروبا رحلة وحدتها الطويلة بجهاعة اقتصادية . لقد جربنا مراراً وتعلقنا طويلًا بمفهوم أن الوحدة السياسية هي مفتاح التوحيد الاقتصادى . وثبت خطأ هذا المفهوم بشكل مأسوى بضم الكويت للعراق. والحق أنه مفهوم خاطىء علمياً. فالسياسة تعبير عن مجتمع تكوّن له أساس مادى مشترك ، ولكنها لا يمكن أن تخلق في عالم اليوم مثل هذا الأساس. لنبدأ هذه المرة بكل عزم ووضوح وتصميم الخطوات الأولى نحو بناء «الجماعة الاقتصادية العربية» وسنشهد بعد عقدين أو ثلاثة البرلمان العربي . بل والاتحاد الفديرالي العربي . وما يجب أن يستقر في النفوس الآن هـو أن التجمـع الاقتصادى المهد للتلاقى السياسي قضية حياة جالة ومسقبلة بغض النظر عن الأسس الحضارية التي تجمع بيننا , نحن لا ندعو للتجمع العربي إحياء لماض عفا عليه الزمن ، ولكن سعياً لتحقيق وجود ذي وزن وسوق تضم أكثر من مائتي مليون نسمة في عالم تسوده التكتلات . ولو لم يكن بيننا من جامع إلا الجوار الجغرافي لكان التكامل الاقتصادي فرضاً عليناكها هو مطلوب في مختلف أجزاء العالم الثالث كله . وما بيننا من وشائح ـ في مقدمتها وحدة اللغة ـ تجعل المفروض أن يكون تجمعنا وتكاملنا أيسر وأسرع من أى تكامل

ومتى أصبح مفهوم الأمن القومى يعنى التنمية الشاملة والمطردة لكل أرجاء الوطن العربى فى نمط متناسق يشد بعضه أزر بعض يتعين أن نسلم بالمقتضيات السياسية والاجتماعية لتحقيق تلك التنمية . فقد أثبتت التجارب أن التنمية معركة عاتية توجب حشد كل الجهود واستقرار العزيمة والفعل فى إطار تحقيق ذلك .

وهذا ما لا يتأتى إلا بالديمقراطية والمشاركة الشعبية المتزايدة التي تجعل من كل واحد منا مواطنًا مسئولاً عن الإعتباد على نفسه كجزء من إعتهاد البلاد على نفسها والإعتهاد الجهاعي على النفس على المستوى العربي. لقد ثبت فساد ذلك «العقد» الذي يقايض فيه المواطن حريته وحقوقه السياسية في مقابل أن توفر له الدولة عدداً متزايداً من السلع والخدمات مما ييسر ظروف المعيشة . إن الإنسان صانع التنمية ، ولكنه لا يجيد صنعها إلا إذا مارس حقوقه المسلم بها دولياً وشارك بعمله ، ورأيه في حسم القضايا التي تهم حياته وحياة أولاده . إن الديموقراطية ليست ترفأ يسمح به بعد تحقيق التنمية ، لأنه لا تنمية مطردة بدون ديموقراطية. واختلاف الآراء بين الناس هو أفضل سبيل لاستقرار الأغلبية على أفضلها كقاعدة عامة . ولا خشية من نزاعات اجتهاعية أو سياسية أو اقتصادية، فلا يوجد مجتمع بدون صراع بين مصاليح فئاته المختلفة. وفضل الديموقراطية الأساسي أنها توفر الآليات لتجاوز النزاعات في نهاية الأمر بالتصويت واحترام رأى الأغلبية . فضل الديموقراطية بعبارة أخرى هو بالذات التعددية السياسية وإمكان انتقال السلطة بالانتخاب وليس بالانقلاب . ويجب في هذا الصدد أن نذكر بأن الأغلبية العددية لسكان العالم الثالث تعيش اليوم في ظروف ديموقراطية : أمريكا اللاتينية كلها وكذلك الهند . وفي هذا ما يهدم المقولة التي روج لها رجعيون كثيرون من أن شعوبنا لم «تنضيج» لدرجة تجعل المهارسة الديموقراطية ممكنة ومجدية. ومن ناحية أخرى بعيد عن ذهننا تماماً توهم أن الديموقراطية تصدر بقرار أو أن إقرار دستور ديموقراطي يكفي لتوفير ممارسة ناجحة . على العكس يجب أن نتفق على أن الديموقراطية ثقافة سياسية لا تكتسب بين يوم وليلة ولكنها تزدهر عبر تجربة الخطأ والصواب وأن نتذكر أن علاج «عيوب» أية ممارسة ديموقراطية لا يكون إلا بمزيد من الديموقراطية . وأخيراً ـ وليس ذلك أقل الأمور

أهمية \_ المهارسة الديموقراطية هي خير مدرسة لتربية الكوادر السياسية ، وعمليات الانتخاب المتوالية (داخل الجمعيات والأحزاب ، في هيئات الحكم المحلى ، في النقابات ، ثم البرلمان) هي التي تبرز العناصر الكفؤة القادرة على إدارة دفة الأمور .

والوجه الآخر للديموقراطية هو العدالة الاجتهاعية . وليس هذا مطلباً اشتراكياً كها أنه ليس موقفاً إنسانياً صرفاً يتعاطف مع الفقراء والمحرومين، ولكن قدراً من العدالة الاجتهاعية ضرورى لاطراد التنمية ، ويجب أن يتزايد مع تقدمها . فالإنسان صانع التنمية يجب أن يحصل على جزء معقول من عائدها حتى يكون دافعه إلى التفاني في العمل وزيادة الإنتاج إحساسه بأنه يستفيد من هذا الجهد مباشرة ، أو يستفيد منه أولاده على الأقل. إن انتاجية الرقيق أدنى إنتاجية عمل. كما أن عامل السخرة لا هم له إلا أن يزوغ من العمل. والعامل الأمريكي أو الأوروبي أو الياباني الذي يقيم في سكن ملائم وينال قسطاً معقولاً من السلع ويوفر له المجتمع خدمات التعليم والصحة وقد تكون له سيارة خاصة ينتج عشرات أضعاف إنتاجية العامل الفقير ضعيف البنية ساكن العشش والغرف المكدسة الذى يستنفد جزءاً كبيراً من وقته في الحصول على ضروريات الحياة ، أو ما أمكن منها. إن التنمية مها تصاعدت معدلاتها لا تعنى الغنى والاستهلاك المبدد المتاح لأغلبية الناس ـ كما هي الحال في أمريكا ـ لأن تعميم نموذج الاستهلاك المادى الأمريكي على البشرية جمعاء يخرب موارد الأرض جميعاً . ولكنها تعنى التحسن المطرد في مستوى المعيشة في شسىء من البعد عن الإسراف والبذخ . وهذا كل ما يمكن أن تعد حكومة مسئولة به شعبها. إن التقارب بين دخول الفئات الاجتهاعية ـ عن طريق الضرائب التصاعدية والتأمينات الاجتهاعية ـ

أصبح اليوم من أهم مقاييس التقدم عند مقارنة الدول الصناعية ببضعها البعض.

ع ـ ولا يجوز استبعاد مشروع الجماعة الاقتصادية العربية بحجة ما يواجهه من مصاعب وما يستغرقه من وقت أو باسم الاجراءات العاجلة . ففي التنمية كما في العسكرية يكون البدء السليم بتحديد الهدف الاستراتيجي ، ذلك التحديد الذي يجعل من المكن حسن تقييم أي عملية تكتيكية . وثمة مشروعات كثيرة تبدو للوهلة الأولى معقولة بل وجيدة . ومع ذلك فإن فحصها في ضوء الأهداف الاستراتيجية يؤدي إلى صرف النظر عنها . ومثال ذلك ما جاء في بعض الصحف المصرية من حديث عن أن تتـولى مصر توفير أمن السعودية في مقابل «تدفق» أموال النفط على مصر. فمثل هذا التفكير الذي يمكن أن يغرى من يتوهمون أن المال يحل بذاته قضايا التنمية يعني تحويل الجيش الوطني إلى جيش مرتزق ، وفتح باب الفساد في القوات المرابطة في السعودية كها حدث لقواتنا في اليمن وكها يجرى حالياً للقوات السورية في لبنان . وهو فوق ذلك يخلق علاقة كريهة بين اليد العليا واليد السلفي تبعدنا تماماً عن طريق التنمية المشتركة التي يسهم فيها كل بما يملك من موارد ويعم نفعها الجميع . ويمكن سرد الكثير من الأمثلة . ومن ناحية ثانية لا بد أن يكون للأمة مشروع مستقبلي كبير يستثير فيها الأمال والطموحات ويعينها على مواجهة مصاعبها الحاضرة. ويكتسب هذا الأمر أهمية كبرى من واقع أن ٧٠٪ من العرب لا تزيد سن الواحد منهم عن ثلاثين عاماً ، وأخطر ما يصيب الشباب مصادرة أمله في مستقبل أفضل نوعياً من حاضره . فقد خلق الشباب طموحاً يتعلق بالمثبل العليا والمبادئ ويسعى لمعيشة أفضل من معيشة والديه . فإذا قلنا له إن المستقبل سيحمل إليه المزيد من الحاضر بخيره وشره ضاق صدره وانصرف

فكره إلى هجر هذا المجتمع الذي يكبح خير ما يتطلع إليه . هجرة إلى خارج الوطن، أو إلى أوهام المخدرات أو مكاسب الجريمـة أو تعلقاً «بعصر ذهبي» كان في الماضي البعيد ويتوهم إمكان إحداثه في المستقبل. ومن ناحية ثالثة تفتح الرؤية الشاملة الطويلة الأفق لكل مجتهد ولكل صاحب رأى وتبعث روح التجديد وترد الثقة في النفس والإحساس بالقدرة على كل عصى قصى من الأمور. فلا يصب المجتمع في قالب مصمت تسهر على سد منافذه البيروقراطية ، إنما يتنافس الناس في فعل كل ما يفيد . وعلى سبيل المثال المحدد تسمح تلك الرؤية الشاملة الواسعة لكل القوى في كل قطر عربي بالمبادرة وإقامة المشروعات التي تبدو إسهاماً في تحقيق هدف الأمة الكبير دون أن تنتظر إذن هذه الجهة الإدارية أو تلك . ولما كانت تلك الرؤية مبنية على الديموقراطية والمشاركة الشعبية والحرص على تحقيق قدر معقول من العدل الاجتاعي فإنها لا بدأن تفجر الطاقات الخلاقة في كل ركن على اتساع أرض الوطن العربى . حقاً إن ثمة بدايات لا بد منها ونماذج لا بد من ضربها في الواقع حتى يتجسد الخطاب السياسي العام في إجراءات محددة تؤكد محتواه في الأذهان وتكون شاهداً على جدواه وجدية من يدعون إليه . ومن ناحية رابعة يتطلب هذا المدخل الشامل إعادة نظر شاملة في الإطار المؤسسي للعلاقات العربية. فقد نحت جامعة الدول العربية والمنظهات المتخصصة منحي محاكاة أسرة الأمم المتحدة من حيث أنها تتعامل مع دول لا يربط بينها أكثر من التواجد وليس لها من هدف إلا التعايش. وكان مع ذلك ينقصها جهاز إقرار وإلزام يصدر قراراته بالأغلبية مثل مجلس الأمن . وحقيقة ما يحتاجه الوطن العربي مؤسسات قومية تعمل بكل طاقاتها من أجل بناء التنمية العربية المشتركة وتوفير أفضل ظروف لذلك . ويكفى أن نذكر من مظاهر القصور أن الجامعة نفسها ليس لديها آلية لفض نزاع

عربی عربی ناهیك عن رد اعتداء قطر عربی علی آخر . وإذا أردنا مثالاً آخر فتلك منظمة العمل العربیة لم تقترب ولو من بعید من أضخم مظاهر انتقال عمالة عبر الحدود العربیة شهدها التاریخ وترکت العمال ضحایا نخاسی العصر الحدیث (مکاتب تشغیل المصریین فی الخلیج مثلاً) . كذلك لم یعد مقبولاً أن تقام المؤسسات العربیة دون تمثیل شعبی ولو فی مستوی استشاری .

ه \_ والأمن القومي في التحليل الأخير ليس إلا المحافظة على الأرض والشعب وجهده في الوصول إلى أهداف ارتضاها . وبهـذا يكون الأمن العربي في الأساس أمن التنمية: حمايتها من التخريب في الداخل والعدوان من الخارج . وقد أثبتت التجارب أن تكديس السلاح وتضخم أجهزة الأمن ليس في ذاته ضماناً للاستقرار السياسي بالمعنى العلمي ، أي تحقيق التطور والتقدم باستمرار بـوسـائــل سلمية . ولذلك فإن توفير الأمن الداخلي يقوم جوهرياً على احترام حقوق الإنسان واشتراك الناس في بحث قضايا الوطن والمعيشة وشيوع التمثيل النيابي في أرجاء المجتمع وسيادة القانون في علاقات الناس ببعضهم البعض وعلاقاتهم بالحكام وسهر القضاء المستقل على ضهان تلك السيادة. ولا يعنى ذلك إلغاء أجهزة الأمن إلغاء وإنما يقتضي الحد من تضخمها، وزيادة كفاءة أدائها والتزامها الصارم بالقانون . ويقتضي توفير الأمن بين الدول العربية إقرار وثائق مشتركة لحقوق الدول ولحقوق الإنسان وإنشاء محكمة عدل عربية للفصل قضائياً في المنازعات التي من طبيعة الأمور أن تنشأ في العلاقات العربية العربية لعزل الجانب السياسي المتبقى عن غيره من منازعات اقتصادية أو حدودية أو متعلقة بمعاملة الأقليات . . الخ . كما تقتضي أن يكون على رأس جامعة الدول العربية مجلس ذو سلطات إلزامية تحكمه قواعد الأغلبية (ولو الأغلبية الخاصة كالثلثين وثلاثة الأرباع في

بعض الأحوال) . وأن يجاور ذلك المجلس هيئة نيابية منتخبة حتى لو اقتصر دورها على إبداء المشورة وتبنى الاقتراحات .

ثم تأتى قضايا الأمن الخارجي . وهنا يجب أن نطرح تفكيرنا في إطار التطورات المتلاحقة على الساحة العالمية التي من شأنها توسيع رقعة التعاون وتقليص رقعة المواجهة مع توفير آليات للتغلب على أسباب المواجهة المحتملة . فالأمر الجوهري الذي يحكم التطورات الراهنة والمستقبلة هو ضرورة حماية البشرية من الهلاك في حرب نووية أو الفناء بسبب تدهور الأنساق البيئية التي توفر عناصر الحياة . ونبدأ هنا بدول الجوار التقليدي : إيران ، تركيا ، وأثيوبيا . فتلك دول قائمة منذ قرون كثيرة بل وأحياناً منذ أكثر من ألفي عام . وليس بينها وبين العرب تعارض جذرى في المصالح أو تنافس على اقتسام اسلاب. ومن ثم يجب أن يقوم الأمن العربي معها على أساس معاهدات عدم الاعتداء والتعاون في مجالات الاقتصاد والثقافة والرياضة وغيرها . ونفى كل الدعاوى عن خصـومات تـاريخية أو أوهام إمبراطورية. وفيها يخص أثيوبيا بالذات لا يمكن أن تختصمها مصر تضامناً مع السودان . فأربعة أخماس مياه النيل التي تصل مصر تاتي من الهضبة الأثيوبية وعلى مصر بكل تعقل أن تسلم بحاجة اثيوبيا إلى إدخال نظم للرى حتى تؤمن شعبها ضد المجاعات المرتبطة بتفاوت كمية الأمطار السنوية ومن هذر الحديث الكلام عن الدفاع عن حق مصر في المياه بالقوة . وإنما المدخل الحقيقي لمواجهة تلك الاحتيالات هو مبادرة مصر بتقديم معونتها الفنية لمشروعات الرى الأثيوبية . ففي إطار هذا التعاون يمكن توفير الاحتياجات الفعلية لأثيوبيا وضهان عدم نقص ما يصل إلينا من مياه . لقد فاوضنا السودان قبل بناء السد العالى ووقعنا معاهدة لاقتسام مياه السد دون أن يساهم السودان بشيء في نفقات هذا الصرح العظيم . يجب أن

غد لدول الجوار التقليدى يد التعاون والتفاهم وأن نهيىء الظروف بقدر ما نستطيع لحلول للمشكلات تجمى المصالح المشروعة لكل الأطراف . وعند استحكام الخلاف لا بد أن نلجأ إلى أحكام القانون الدولى ومحاولات التوفيق والتحكيم والتقاضى وليس لتهديدات جوفاء أو قعقعة سلاح لا تحل شيئاً وقد تجر إلى كوارث . كذلك لا بد من الاهتمام بعلاقة العرب مع جيرانهم فى الغرب وبالذات دول جنوبي أوروبا لأن لنا علاقات تاريخية لا يجوز إهدارها ، كما أن بيننا وبينها مخاطر تقتضى التعاون والتنسيق (مثل المحافظة على بيئة البحر وبينها مخاطر تقتضى التعاون والتنسيق (مثل المحافظة على بيئة البحر المتوسط). كما أن ثلثى الأمة العربية يعيشون فى افريقيا يجاورون عددا من أقطارها . وهذا ما يضع العلاقات العربية الافريقية بالضرورة فى رأس علاقاتنا الدولية .

٦ ـ يبقى بعد ذلك أهم الأمور وهو القضية الفلسطينية . فلا يمكن أن يسود استقرار سياسى أو نمو اقتصادى أو أمن في الأرض العربية كلها إلا بحصول الشعب الفلسطيني على دولة في أرض فلسطين . ورغم أخطاء منظمة التحرير الشنيعة في أزمة الخليج ، ما زالت الانتفاضة تجعل قضية فلسطين ماثلة في أذهان أناس كثيرين في مختلف أنحاء العالم ، بل وفي مواقع السلطة . ولا يتصور بعد استرداد الكويت استقلالها بحرب مهولة تدار باسم الشرعية الدولية وضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ، أن يسلم الناس بعجز الجاعة الدولية عن إعمال الشرعية في فلسطين وتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بها . ويمكن أن تصبح الدعوة لذلك نقطة التلاقي والالتفاف بعد كل ما أحدثه صدام من فرقة وتشتيت . ويتعين على الدول بعد كل ما أحدثه صدام من فرقة وتشتيت . ويتعين على الدول العربية التي وقفت مع الشرعية وأدانت غزو الكويت وأيدت التدخل العسكرى لتحريرها وفي مقدمتها مصر أن ترفع قضية فلسطين إلى العسكرى لتحريرها وفي مقدمتها مصر أن ترفع قضية فلسطين إلى أولوية وتركز حولها معظم جهودها الدولية . فيا لم يؤد إعمال

الشرعية إلى نشأة الدولة الفلسطينية كما أدى إلى تحرير الكويت فإن مشاعر الإحباط وخيبة الأمل ستجتاح الوطن العربي من المحيط إلى الخليج وستستفيد منها أساساً القوى السلفية التي تتربص بكل النظم العربية الحاكمة ، ناهيك عن فرص التقدم .

ولن يؤدى حل قضية فلسطين بذاته إلى تغيير مباشر وسريع في العقلية السائدة في إسرائيل المؤمنة بالتوسع والعدوان والغزو . ولكن من الناحية الأخرى علينا أن نعى تماماً أن الصدام العربي الإسرائيلي في جوهره صدام حضارى بين شعوب متخلفة وشعب هو جزء من الغرب بكل ما يملك من علم وتكنولوجيا وأسباب قوة . وبالتالي فإن ميدان المواجهة الحقيقي في هذا الصدام هو التنمية الاقتصادية العربية الشاملة والمطردة بما يصحبها من تقدم علمي وتطور تكنولوجي وانتشار للديموقراطية واحترام للعدالة الاجتماعية أما في المدى القصير فيجب التفكير جدياً بأن نحل في علاقتنا بإسرائيل الأمن عن طريق فيجب التفكير جدياً بأن نحل في علاقتنا بإسرائيل الأمن عن طريق الدولية محل تكديس السلاح . لقد جربنا أسلوب الإنفاق الضخم على التسليح وكانت محصلته النهائية ضهاناً أمريكياً أن تكون قوة إسرائيل العسكرية أكبر باستمرار من قوة الدول العربية مجتمعة . وما خطر تخلف المجتمع على كفاءة قواته المسلحة .

٧. ومن طبائع الأمور أن تخرج هذه الدعوة الجديدة من مصر . وليس ذلك فحسب بسبب وزنها البشري ودورها التاريخي ووضعها الجغرافي . وإنما لأن التفكير الجديد يجب أن يستند إلى منارة إشعاع ومركز انطلاق وموطن تطوير وإثراء . ويقع هذا الالتزام على الحكومة وعلى الشعب معاً وبنفس القدر . فالدعوة القومية الكبرى

یجب أن تستند علی شبه إجماع مصری ، ولا بد أن تتفتق كل طاقات مصر الخلاقة ويجتهد علماؤها وخبراؤها ومثقفوها ليكسوا العظام لحمأ ، ويضعوا إسهاماتهم في إعطاء مدلولات محددة وأشكال قابلة للتنفيذ . ومن ثم فالدعوة للنقاش حول هذا التفكير يجب أن تنتشر في جنبات المجتمع ولا تحتكرها أجهزة حكومية مغرقة فى مشالكها اليـومية أو وسائل إعلام هي أدني بكثير من المستوى المطلوب ولا محترفو الكتابة لتـرويج كل ما يبدو أنه مطلوب من الحكومة . إن الجامعات ومراكز البحوث والدراسات والجمعيات العلمية وكل التجمعات الشعبية يجب أن تدعى للمشاركة في التفكير والتدبير والدعوة والتبشير . بهذا وحده تنهض مصر بدورها الـرائد الذي لا يجوز أبداً أن تتخلى عنه . فحيث يغيب هذا الدور تتدهور كل أحوال العرب . وليس في هذا تهوين من شأن الشعوب العربية الأخرى . لكن دخولها معركة اليوم والغد برؤية واضحة وطموح محدد المعالم وسياسات متسقة وأداء مؤثر على اتساع ساحة الوطن يتعذر أن يتحقق بـدون المبادرة المصرية والعطاء المصرى . كها أنه ليس من الوارد في نظر أي مدرك لحقائق العصر أن تعزل مصر نفسها أو تتصور مستقبلها منفصلًا عن بقية الوطن العربي . وليس ذلك حكم العاطفة القومية المتأججة بقدر ما هو ضرورة الحياة فى عالم الغد . ولا يجوز أن يجرفنا عنها أية مصالح آنية أو أنانية يمليها في الغالب قصر النظر أو قصور

# ثالثاً: أهم القضايا والواجبات

١ ـ القومية العربية حقيقة ثابتة وقد آن الأوان لقفل باب الجدل البيزنطى حول «عدم ثبوتها علمياً» أو بترديد مقولة «قومية تحت التكوين» . ومؤدى ذلك أن يكون مطلب التوحيد القومى على أسس ديموقراطية وشعبية مطلباً حالا فى كل وقت . وبالقطع هناك حتمية للخيطوات التكتيكية التى تقربنا من هذا الهدف الاستراتيجي الجوهرى ، ولكن الخطر يكمن فى توهم أى تكتل هدفاً فى ذاته يغنى عن مطلب الوحدة الذى «يجب أن يترك للأجيال المقبلة» . وفى ضوء هذا ننظر لمجالس التعاون التى ظهرت على السطح فى السنوات هذا ننظر لمجالس التعاون التى ظهرت على السطح فى السنوات الأخيرة والتى لا تحمل بذاتها أية امكانية جادة للتعاون والتكامل ثم الوحدة فهى حتى الأن مظاهرات سياسية ، وفى بعض الأحوال مناورات سياسية ، وفى بعض الأحيال أمنية ولاشئ أكثر من ذلك .

٢ ـ يكتسب مطلب التعاون والتكامل والوحدة في ظروف التطورات العالمية التي وقعت والمنتظرة بعداً حالياً ومستقبلياً مبنياً على مصالح حيوية وليس فقط على اعتبارات تاريخية أو ثقافية أو عاطفية، فالتجمع الاقليمي مطلوب في كل أنحاء العالم الثالث كوسيلة لتعزيز الاعتباد على النفس في المستوى القطرى باعتباد جماعي على النفس، وكذلك لتيسير تعاون الجنوب \_ الجنوب ، وزيادة القوى التفاوضية في العلاقات مع الشهال.

٣ يقع على القوى التقدمية واجب عاجل هو التفاهم حول رؤية مشتركة للوحدة القومية وأسس النضال من أجلها وما يمهد لها السبيل من الاجراءات العاجلة وما يضمن الاستمرار حين تحدث

وحدة . ولا توجد قوى أخرى على الساحة تملك القدرة على وضع مثل هذه الرؤية بعد أن أخفقت الوحدة بين النظم الحاكمة ، وتجارب «الاقليم القائد» واندثر «الصراع التاريخي» حول ترتيب أهداف الحرية والاشتراكية والوحدة .

٤ ـ والديموقراطية ليست مطلباً متروكاً لدولة الوحدة ، بل إنها ضرورة ملحة لنجاح أى سعى وحدوى أو تقدمى . كما أن لبل الديموقراطية ليس الدستور وقواعد الحكم ، بل المهارسة اليومية فى كل مؤسسات المجتمع المدنى . وأو ل مسئول عن تطبيق الديموقراطية هو الأحزاب التقدمية التي عليها أن تجسد إيمانها بالديموقراطية بهارسات فى داخل كل حزب وفى العلاقة بين الأحزاب ، وفى علاقة الأحزاب بالنقابات وغيرها من المنظهات غير الحكومية .

ه ـ ولنجرب الآن التوحيد ابتداء من استراتيجيات التنمية الشاملة بهدف إقامة «جماعة اقتصادية عربية» تكرس جهودها لتنفذ كل ما من شأنه أن يسرع بمعدلات التنمية ورفع مستوى تعبئة الموارد من أجلها ، وتوزيع عائدها جغرافياً واجتماعياً بقدر مقبول من العدل الاجتماعي . والعمود الفقرى لتلك الجماعة الاقتصادية لا بد وأن يكون النهوض بمعدلات التنمية البشرية والعمل على بناء قاعدة علمية وتكنولوجية على المستوى العربي .

# الأوضاع الداخلية

لقد تابع حزبنا سياسات الحكومة طوال فترة الانفتاح ناقداً ومفنداً ومقدماً الحلول العملية للقضايا المطروحة ، كها نشر الحزب وثائق هامة في هذا الصدد في رأسها «برنامج الإنقاذ الوطني». وقد آن الأوان الآن وبعد أكثر من خمس عشرة سنة على اتباع أفكار الانفتاح بأن نقف عند الآثار التراكمية لتلك السياسة في أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والآليات التي تحكمها .

### دولة العجز والغلاء

لقد أصبح العجز أهم ما يميز الاقتصاد القومى . وتتحمل الجهاهير الشعبية وبعض الفئات الوسطى وحدها الأثار الوخيمة لكل عجز :

أ ـ فالعجز يتزايد من عام إلى عام في ميزانية الدولة . والحكومة تغالط في الأرقام التقديرية التي تتضمنها الميزانية . ومجلس الشعب لا يدقق ولا يفحص بل لقد أقر ميزانية السنة المالية ١٩٩١/١٩٩ في ثلاثة أيام في حين ينص الدستور على تقديمها قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقبل . ويأتي الحساب الختامي بأرقام التحصيل والإنفاق الفعلية فيتضح الحجم الهائل للعجز ولا تعنى أية صحيفة قومية بطرح الأرقام الفعلية ومناقشتها ما دام المجلس النيابي يكاد لا يبالي بها أصلاً . فالحكومة تصر مثلاً على تقدير العجز الكلى بمبلغ يبالي بها أصلاً . فالحكومة تصر مثلاً على تقدير العجز الكلى بمبلغ

• ٤٨٩ مليون جنيه في حين أن عجز ١٩٨٩/٨٨ ، أي في تلك السنة السابقة مباشرة قد بلغ ٨٢١٦ مليون ، أي الضعف تقريباً . كما أن العجز الفعلى في ١٩٨٧/٨٦ قد جاوز ٩٠٨٠ مليون جنيه . أي أن العجز كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي كان يساوى ٢٠٠٦٪ (كل تلك الأرقام مصدرها البنك المركزي ، أي أنها لا تقبل أي جدل من الحكومة) . ومراجعة أرقام الإنفاق الفعلى تدل على أن الحكومة تنفق أقل من التقديرات في بنود «الأجور» و«الدعم» . في حين تتجاوز بنود الدفاع والأمن وقطاع المقاولات الأرقام التقديرية . أي أن الحكومة لا تكتفى بتخفيض الإنفاق في الأرقام التقديرية بل تعود مرة أخرى لتخفيضها عند الإنفاق الفعلى. والأهم من ذلك كله أن تمويل عجز الميزانية يتم أساساً بالاقتراض من الجهاز المصرفى أى بزيادة حجم النقود المتداولة في السوق. وهكذا زاد صافى مطلوبات الجهاز المصرفى من الحكومة بين السنتين الماليتين ١٩٨٨/٨٧ . ١٩٨٨/١٩٨ بمبلغ ٣٦٧٥ مليون جنيه وبنسبة ٢٠٪ مع أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بين نفس السنتين كانت على حسب ما تقول الحكومة ٥٪ فقط . فهل نحتاج بعد ذلك إلى دليل يثبت أن سبب الغلاء العام في كل الأسعار هو زيادة النقود المتداولة بشكل فاضح عن الـزيادة في إنتاج السلع والخدمات ، أي ما يسميه الاقتصاديون التضخم .

ب ـ كذلك يسجل ميزان المدفوعات عجزاً ضخاً . فصادرات مصر في آخر سنة متاحة تغطى ١٧٪ فقط من وارداتنا السلعية . أي بعجز تجارى قدره ١٦٤٨٦ مليون جنيه ، وتغطى تحويلات المصريين العاملين في البلاد العربية نصف هذا العجز (٥٩ مليون جنيه) . وهذه نقطة خطيرة لأن لا شيء يضمن استمرار العمالة المصرية في تلك الهلدان بنفس الحجم وبنفس مستوى الأجور الذي يمكن من تحويل

ذلك كله . وقد أوضحنا فيها سبق أن دول النفط العربية دخلت مرحلة أزمة اقتصادية أخذت تنعكس في تناقص اعتهادها على العهالة الخارجية . وبعد إضافة عوائد قناة السويس وإجمالي المنح المقدمة من حكومات أجنبية . . . الخ يبقى عجز ميزان المدفوعات ٤٠٢٣ مليون جنيه . ويعني هذا العجز الاعتباد على الغير بنسبة هذا العجز على الأقل. ولكن موطن الخطر الحقيقي الذي يثبت وراء كل شك عجز الحكم عن إدارة اقتصاد البلاد. أن إجمالي صادراتنا السلعية (٣٣٨٣ مليون جنيه) أقبل من قيمة وارداتنا من السلع الغذائية وحدها (۳۸۸۱ ملیون) أي أن كل ما نصدره بما في ذلك البترول والقطن لا يكفى لشراء ما نستورده من غذاء . وبالتالي تفضي هذه الحالة إلى إخضاع الإرادة المصرية لأمريكا التي تورد أهم الأغذية إطلاقا وهي الحبوب. ولهذا لا عجب أن نرى ميزان تجارة مصر مع الولايات المتحدة يظهر أن مصر استوردت في السنة المالية الماضية من الولايات المتحدة ما قيمته ٤٩٢٤ مليون جنيه في حين صدرت إليها ما قيمته ٢٣٤ مليون فقط أي أقل من ٩٪ . وتمويل هذا العجز يلوي ذراع أية حكومة لتخضع للسياسة الأمريكية. وهل من دليل على التبعية أكثر من هذا ؟.

جــ كذلك تعكس الأرقام الرسمية ضعف معدل الاستثار وعجز المدخرات المحلية عن مواجهة ذلك الحجم المتواضع. فوفقاً لهذه الأرقام لم يزد الادخار المحلى عن ١٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي وهنا تختلف أرقام البنك الدولى عن أرقام الحكومة فهى تظهر أن معدل الإدخار كان في ١٩٦٥ يساوى ١٤٪ وأنه انخفض في ١٩٨٧ إلى ٨٪ فقط. وعلى سبيل المقارنة الدولية نذكر أن معدل الادخار في كوريا الجنوبية كان ٨٣٪ في ١٩٨٧ أما معدل الاستثار فإن الأرقام

الرسمية تبين أنه بلغ في السنة المالية الماضية ١٨٪ ، بمعنى الاعتماد على الغير بنسبة ٥,٤٤٪ أي أن مصر بعد ١٥ عاماً من الإنفتاح تعتمد على الغير في طعامها وفي بناء مستقبل محدود الأبعاد .

وتكتمل صورة العجز الشاملة بعجز فرص العمل الجديدة عن استيعاب الشباب ، وبصفة خاصة الشباب المتعلم . والبطالة أبشع مأساة تدمر الشباب وتحطم آماله المشروعة ولكنها أيضاً خسارة صافية للاقتصاد القومى كله . فكل من يؤدى عملاً منتجاً يحقق بالضرورة إضافة للناتج القومى تتجاوز استهلاكه الشخصى . وبالتالى فإن كل عاطل يمثل طاقة إنتاجية ضائعة . أما بالنسبة للشباب المتعلم فإن البطالة تعنى إهدار ما استثمره المجتمع في تعليم العاطلين . ولا تجد الفئات المهيمنة على الاقتصاد والمجتمع حلا إلا في تضييق فرص التعليم الثانوى والعالى ، والأمم كلها الآن تقيس القدرة على التقدم بنسبة الاستيعاب في المرحلة الثانوية وبنسبة من في التعليم العالى البنك الدولى إلى استخدام مؤشر على التنمية الاجتهاعية بنسبة من يدرسون العلوم والهندسة إلى إجمالى من بالتعليم العالى .

### الديون والتبعية المتزايدة

فى بداية الانفتاح قال رئيس الوزراء فى مجلس الشعب (المرحوم معدوح سالم) إننا نشجع الاستثار حتى لا تزيد الديون عن طاقة مصر على السداد . وقد فعل الانفتاح عكس ذلك تماماً فأوصل ديون مصر إلى حد لم يسبق له مثيل حتى في عهد الخديو إسماعيل لقد كانت مديونية مصر فى نهاية ١٩٧٣ وبعد تكاليف المجهود الحربي الضخمة لا تتجاوز ٣,٢ مليار وقد وصلت الآن إلى حولي ٥٠ مليارا . أى بزياد مرة في ١٧ سنة . بل إن رقم الديون لا يشمل ما اقترضه القطاع

الخاص الانفتاحى من الخارج وهو دين على الاقتصاد المصرى وإن لم يكن بضيان الحكومة . وتكمن المأساة الحقيقية فى أن الحكومة والطبقات التى تمثلها تهدر إمكان زيادة المدخرات المحلية وإمكان تعبئتها لتحقيق الاستثار اللازم لنمو القاعدة المادية للإنتاج . انهم يصرون على الاعتباد على الغير . وحقيقة موقف الحكومة من صندوق النقد ليست الخلاف حول المدى الزمني لتطبيق شروط الصندوق كاملة وإنما هي أن الحكومة تريد أن تعقد المزيد من القروض فتقول لما الحكومات والبنوك لا بد لذلك من شهاد حسن سير وسلوك من صندوق النقد حين يرضى بأن مصر تسير في طريق الرأسالية بلا حدود أو قيود ومها يكن حجم المعاناة التي يفرضها ذلك على غالبية المصريين .

### مستولية الرأسالية المصرية

وقد يتساءل بعض الزملاء ما أهمية هذه الأرقام الجافة والمفاهيم الفنية في تقرير سياسي يستهدف أساساً فهم الأوضاع الطبقية في مصر . والرد هنا مزدوج ، فنحن اشتراكيون علميون نحاول دائماً الإحاطة بالواقع قبل إعمال أي تحليل ، كما أن لهذه الأرقام والمفاهيم دلالة هامة للغاية في مستوى التحليل الطبقي . إنها تعني أن الرأسمالية المصرية بفئاتها الطفيلية الفاجرة وفئاتها المنتجة المشابرة عاجزة وحدها عن أن تبني مصر الحديثة القومية ولو في إطار رأسمالي خالص . لقد دللت الدولة وما زالت تدلل المستثمرين ، منحتهم من المزايا والإعفاءات إزاء الدولة وإزاء المجتمع ما ليس له مئيل في أية دولة أخرى ولا حتى جزر بهاما الشهيرة بإيواء «الأموال الهائمة» أو المريبة . أكدنا ذلك باستمرار ونؤكده مع استعدادنا لفحص أي مثل من دولة أخرى تسوقه الحكومة أو دعاة الرأسمالية الجدد . لقد دخل

مصر في فترة الانفتاح من تحويلات المصريين في الخارج ما لا يقل عن ٠٠ مليار دولار كها اقترضت الدولة إرضاء للرأسهاليين حوالي ٥٠ ملياراً . ويتساءل الناس ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة والفئات الاجتهاعية المسيطرة بهذه الأموال الطائلة التي لم يسبق للاقتصاد المصرى أن تلقى ثلثها أو ربعها في فترة لا تتجاوز ١٥ سنة . هل ابتلعت هذا كله مشروعات مياه الشرب والمجارى والتليفونات وغير ذلك مما يسمى مشروعات البنية الأساسية ؟ هذا أمر غير معقول. وربما كان الجواب في الأرقام التي قرأنا عنهـا والتي تقدم تقـديرات لإستثهارات المصريين في الخارج تراوحت حسب المصدر ما بين ٤٠ مليارا و١٢٠ مليار دولار. وأياكانت حقيقة الرقم فإن دلالته واضحة وصارخة . فقد استخدمت الرأسالية المصرية تسهيلات الانفتاح لتستثمر في الخارج وليس لتستقدم رؤوس أموال من الخارج للاستثبار في مصر كها زعم المسئولون عن سياسة الانفتاح والمروجون لها . وقد نهب الطفيليون البلاد والعباد ليصدروا ما جمعوا إلى أوروبا وأمريكا الشهالية . إن الريانية ليست إلا مثلاً شائعاً بين الناس لحقيقة نشاط اقتصادى متكامل ومنتشر في البلاد يقوم على النهب ، فالتهرب فالفرار لحاقا بالشهير توفيق عبد الحي . ويمكن أن نضيف إلى هذا أن حركة رأس المال كانت في اتجاه واحد فلم يقابلها حجم مماثل من الاستثبار الأجنبي في مصر . فالمعروف أن رأس المال للشركات الأوروبية الأمريكية لا يتجاوز بحال ١٠٪ من إجمالي الاستثـارات الجديدة في عصر الانفتاح ، وقد ذهب أكثرها إلى قطاع البترول ، وتمثل بعضها في تقييم مالي لترخيص باستخدام العلامة التجارية الأجنبية .

إننا نواجه الآن حملة شديدة تديرها أمريكا وصندوق النقد

الدولي للدعاية لتبني مفهوم أن الرأسهالية هي الطريق الوحيدة للتنمية وأن كل حيدة عنها تنذر بعظائم الأمور من خراب وضيق وتخلف . يقال هذا أحياناً تحت شعار «الخصخصة» أو تصفية البيروقراطية أو حتى محاربة الفساد . . . إنها حملة تريد أن تجهز على الاقتصاد المصرى وأن تفتح أبوابه بتراب الفلوس لمن يريد أن يتملك أصوله الإنتاجية من شركات أجنبية إلى مصالح إسرائيلية إلى مغامرين يصفونها ويحولون ثمنها الحقيقي إلى الخارج. ويجب أن يوضح حزبنا لكـل الجهاهير البوطنية أن الرأسهالية المصرية في مجمنوعها قبد أخفقت فانصر فت عن معركة بناء الاقتصاد القومي المتنامي باطراد . وليس معنى ذلك أن كل رأسهالي مصرى قد فقد الشعور بالوطنية أو صفى كل ارتباط بمصالح مصر العامة ، ولا يدعى مثل ذلك إلا مأفون . ولكن الأمر الثابت هو أن انفراد الرأسهالية بتوجيه سياسة البلاد لا يقود لأية تنمية تذكر. وبالتالي إن الرأسهالية المنتجة يمكن أن تزدهر فقط إذا قبلت التحالف مع الطبقات الشعبية الحريصة على التخلص من الفقر والجهل والمرض. فمستقبل مصر لن يحمل خيراً يذكر إذا انفردت بتحديده طبقة واحدة . إن طبيعة معركة التنمية تفرض فرضاً التحالف الوطني الـواسع القادر على قيادتها وتحمل آلامها واقتسام عائدها . إن الحاجة إلى تحالف وطنى واسع تطفو على الحديث السياسي في كثير من الأوساط. ولكننا ونحن نرحب بهذه الدعوة ننبه منذ البداية إلى تحديد مكوناتها الطبقية ومدى تلاقى المصالح بينها وواقع ما بينها من خلاف في البعض الآخر من المصالح . ويجب أمانة أن نوضح خواء بعض المقولات الجبهوية السطحية مثل الدعوة للتحالف مع الحزب الوطني ضد التيار الديني . فقبل أن نتكلم عن الأحزاب لا بد أن نعرف مواقف ومصالح الطبقات والفئات الاجتهاعية . كما يجب أن يعرف الجميع أن التحالف ليس

انضهام طرف إلى طرف ولكن بالضرورة نتاج لتنازلات متبادلة . ومن ثم لا بد أن يناقش حزبنا أى عمل جبهوى فى ضوء ما يعود منه على العمال والفلاحين وصغار الموظفين قبل أى شيء آخر ، أما بناء التحالف الوطنى ذاته فيفترض أن الأطراف المتحالفة توافق كلها على مشروع وطنى مستقل ، كما سنعرض بالتفصيل عند الحديث عن التنمية المستقلة .

### مجتمع الفساد والعوز

إن التدهور المستمر في أوضاع الفئات والطبقات الشعبية بـل وحتى بعض الفئات المتوسطة هو السمة البارزة في المحصلة النهائية لفترة الانفتاح . ولا حديث للمصريين إلا عن الغلاء الذي تـزداد وطأته يوماً بعد يوم . والغلاء ليس ظاهرة محايدة اجتماعياً . فكل ارتفاع فى الأسعار يعنى نقصاً فيها يمكن أن يشتريه العامل بأجره مثلاً. وفى الوقت ذاته ترتفع الأرباح مع الغلاء . ولهذا فإن التضخم هو أخبث وسيلة لإعادة توزيع الدخل القومى لصالح الأغنياء وضد الفقراء. وسيلة خبيثة لأنها لا تظهر في شكل قرارات ويصعب للوهلة الأولى تحديد المسئول عن الغلاء . ولكننا نعرف الآن أن المسئول الأول والأخير هو الحكومة باستمرارها في تغذيـة التضخم بدل أن تحاول كبحه . كيها نعرف من حياتنا اليبومية السلع التي خفضنا استهلاكنا لها بسبب ارتفاع الاسعار، وبل السلع التي اختفت تقريباً من طعام الكثيرين (اللحم الأحمر مثلاً) . وفي الوقت ذاته يشاهد الناس وهم في طوابير «الجمعية» السيارات الفارهة التي تمر بهم في استخفاف ويستاءلون بسبب كثرتها من أين يأتي هؤلاء بكل هذه الأموال . ويستقر في ذهن الشعب أن المال الكثير ليس ثمرة جهد كبير وطويل وإنما هو عمليات خطف ورشوة وعمولات لموظفين ووساطة في

أمور غير شريفة وممارسة لمهن تدينها الأخلاق مثل الدعارة والاتجار في المخدارت. ذلك أن فضائح من قرأوا أو سمعوا عنهم تستفز حتى من لا شعور له. وهكذا ينتشر الفساد في المجتمع كله ولا يقتصر على الفئات التي أشاعته. إن مجتمعا لا يميز بين الحلال والحرام مجتمع مريض. كما أن المجتمع الفقير التي يتعلق بأنماط استهلاك تفوق امكانياته فيمضي وقته لاهثا وراء المال غير مبال بأى شيء آخر إنما يدمر نفسه. ومن المعروف في علم الاجتماع أن الناس يحاكون يسراتهم أي الأثرياء ذوى المكانة الاجتماعية الهامة ، وأن الفقر المدقع والثراء الفاحش كلاهما يدمر القيم الأخلاقية الأساسية لحياة المجتمع. ونحن في مصر نعاني الأمرين: الثراء الفاحش الفاسد المفسد والعوز الشديد المذل .

إن كلا من العوز والفساد حين يشيعان يتعذر قياسه . فالمحتاج لا يتحول مباشرة إلى متسول . كها أن أحداً لا يبالى من أين جاء الثراء لثرى . وتصور الأرقام المنشورة دولياً هذه الحالة . فوفقاً لتقرير اليونيسيف ١٩٨٩ كان الأربعون في المائة من أصحاب الدخول في أدنى سلم توزيع الدخل يحصلون على ١٦،٥٪ فقط من الدخل القومي في حين يحصل العشرون في المائة من أصحاب أعلى الدخول على ٢،٩٥٪ . وبتصوير آخر كان مستوى دخل الفرد في مصر ١٨٠٠ دولارافي حين كان متوسط الدخل الفعلي للأربعين في المائة الدنيالا يتجاوز ٢٨١ دولارا. أي أن متوسط دخل الأسرة في السنة من ٤٠٪ من عدد الأسر يعيشون على حوالي ٢٧٠ جنيها سنوياً أو ٢٠ جنيها شهرياً . وقد أوضحت أحدث دراسة عن الدخل وتوزيعه في مصر أعدتها أستاذة اقتصاد معروفة أن نسبة الفقراء في المجتمع المصرى ١٩٨١ أي النصف تقريباً في ١٩٨٤ . ومن الوارد أن السنوات الست الفائة

قد جعلت النسبة تتجاوز ٥٠٪. ومعنى ذلك أن نصف المجتمع على الأقل تتدهور معيشته نتيجة لسياسات الحكومة ، وبالتالى هم أصحاب مصلحة أساسية في التغيير فيها وراء المشكلات الخاصة بكل طبقة .

والدولة التى لا تولى العوز أى اهتمام عملى تتستر إيجابياً على الفساد والمفسدين لدرجة أصبحت سياستها فيه فضيحة لا ستراً، فلم نعلم بأية قضية فساد هامة انتهت بحكم قضائى يعاقب المفسدين. ونحن لا ننتقد القضاء هنا، ونحترم تماماً قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم، ولكننا ندين علنا الاهمال الإدارى في جمع الأدلة وإعداد المحاضر واستجواب المتهمين على النحو الذى يخدم القضاء. كذلك نحن نعلم بتدخل الحكومة في منع اتخاذ اجراءات قانونية أصلاً (حالة شركات توظيف الأموال منذ نشأتها وحتى التحقيق (حكاية كشوف البركة) وفي تحويل القضايا للمدعى التحقيق (حكاية كشوف البركة) وفي تحويل القضايا للمدعى التحقيق، والمدعى المذكور يعمل على الوصول إلى تفاهم وتسوية ولا التحقيق، والمدعى المذكور يعمل على الوصول إلى تفاهم وتسوية ولا يملك فرض عقوبات جدية لأنه ليس جهازاً قضائياً أصلاً، وإنما هو جهاز إدارى ذو طابع سياسى خاضع تماماً لتوجهات الحكومة.

## الديموقراطية الكسيحة

لا يجوز أن ننكر حقيقة أن حرية الرأى والتعبير عنه مكفولة بصفة عامة . كما أن حالات العدوان السافر على حقوق الانسان أقل منها في أي وقت مضى في مصر بما في ذلك العهد الملكى الذي يسميه البعض خطأ «فترة الليبرالية» . ولكن الأمر يتوقف عند هذا الحد .

فحرية تكوين الأحزاب مقيدة بصورة تحكمية تحرم تيارات سياسية أصيلة من حق الوجود الشرعي ، كما تصرف كثيراً من أبناء الفئات المتوسطة عن دائرة النشاط الحزبي. كذلك تضيق حالة الطوارىء تضييقاً شديداً على الاجتهاعات العامة . ويزيد الطين بلة أن القوانين التي تحكم تكوين الجمعيات والنقابات تفرض على مؤسسات «المجتمع المدنى» قيوداً شديدة وتضعه بالجملة تحت رقابة الجهات الحكومية وفي طليعتها أجهزة الأمن. ولكن محنة الديموقراطية الأساسية تتمثل في الإصرار على تزييف الانتخابات. فالديموقراطية التي لا تؤمن أسلوب تداول الحكم من خلال الانتخابات ليست ديمـوقراطيـة ، والأحزاب لا تنشـأ لمجرد الاحتجـاج والصراخ وإنما للعمل على الوصول للحكم . ويحبط اقتناع الجماهير بأن الحكومة ستزيف الانتخابات في جميع الأحوال كل حماسة للعمل الحزبي لعدم جدواه . وأهم أخطار الحكم غير الديموقراطي هو أن جزءاً هاماً من حركة القوى السياسية يبقى تحت الأرض، أو في الظل، مما يحول دون امكانية قياس اتجاهات الرأى العام . لهذا كانت حكومات العالم الثالث المستبدة تفاجأ دائهاً بالأنقلابات ، وأحياناً بالثورات . كما أن غياب الحكم الديموقراطي يحد من امكانيات بناء البديل الديموقراطي الذي يؤمن فيها وراء تغيير الحكام تطبيق سياسات أفضل. لهذا لم يكن غريباً أن تنظر الجهاهير العريضة إلى انتخابات مجلس الشعب في ديسمبر ١٩٩٠ على أنها خطوة هامة على طريق الديموقراطية من حيث أنها أعادت للناس بعض الثقة في إمكان إحداث التغيير عن طريق الانتخاب . وقد عبر الشعب عن نفسه وبكل تياراته خلال المعركة الانتخابية بما شهدت من زيارات ولقاءات واجتماعات ومناقشات . وكان مردود هذه التجربة أن المصريين كانوا الشعب العربي الوحيد الذي لم يفقد توازنه أثناء أحداث الخليج . كما ينعكس في حرص

الجهاهير على تعديل قانون الإدارة المحلية وبدء نشاط المرشحين في تلك الانتخابات من الآن .

ومن العجيب أن الحكومة لا تنصت لمن يحذرها من مخالفة الدستور أو يدعوها لإلغاء قوانين تخالفه ، حتى تفاجاً بحكم من المحكمة الدستورية يضعها في ورطة . ونحن نحيى المحكمة لحرصها على الدستور . ولكن اجراءات التقاضى طويلة بطبيعتها ودواعى التقاضى كثيرة فهل تضيع سنوات طويلة على كل تشريع همجى أو خارق للدستور حتى يسقط ؟ إنها سنوات من عمر المجتمع المصرى في ظروف شديدة التعقيد تحتاج الأمور فيها إلى حكومة ذات مصداقية وإلى قوانين سوية للتصدى للأزمات الخانقة المتجمعة في أفق البلاد . إننا نقول إنه لا توجد ديموقراطية دون انتخابات نظيفة ولا يوجد أى ونشاطها ، ولا توجد ديموقراطية دون انتخابات نظيفة ولا يوجد أى مسوغ لإهدار حقوق الإنسان واجراءات الاعتقال وأشكال التعذيب مع التستر على افتئات الأغنياء على حقوق الفقراء . فالقانون مغلول في مواجهة ذوى الثراء والنفوذ ومسلول على رقاب الفقراء والمعوزين وكل المستضعفين .

ومن المقلق أن قوى المعارضة للحزب الوطنى ليست كلها مؤمنة بالديموقراطية بنفس الدرجة . فتيار الإسلام السياسي في أغلبيته معارض للديموقراطية ، ويشيع في المجتمع توجهاً سلفياً يفتش في الماضي السحيق عن حلول للمستقبل . ونحن لا نلقى الكلام على عواهنه . فقد احتفظ الإسلام السياسي في مصر بتأييده لحكم البشير والجبهة الإسلامية الدموى في السودان ، كما تعاطفوا تاريخياً مع الديكتاتور ضياء الحق في باكستان . ومع أننا نريد لهذا التيار وجوداً شرعياً وبرنامجاً عملياً ونعلم أن أغلبية قواعده شباب يسحقهم شرعياً وبرنامجاً عملياً ونعلم أن أغلبية قواعده شباب يسحقهم

المجتمع فيتمردون عليه وإن أساءوا كثيراً التعبير عن تمردهم . فنحن لا نغمض الأعين عن المفاهيم المعادية للديموقراطية وحرية الأحزاب ونظافة الانتخابات . إننا لا نصادر رأى أحد وحقه في التعبير عنه ولكننا في الوقت ذاته ندافع عن الديموقراطية العقلانية والتقدم بكل ما نملك من قوة الدعوة وحجية البرهان . ولا نغفل أخطار المستقبل ونحن نهاجم أخطاء الحاضر وخطاياه .

## الحراك الطبقي

توافقت فترة الانفتاح مع «الحقبة النفطية» بحيث حصل الاقتصاد المصرى على المليارات من الدولارات في شكسل منح ومساعدات وودائع عربية وكذلك في شكل تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية . وقد ترتب على ذلك حركة ثم عودة بعد عدد من السنين مست كل طبقات المجتمع . وكان من المتصور أن يتجه الجزء الأكبر من مدخرات العاملين في الخارج نحو الاستثمار لو كانت أوضاع الاقتصاد سليمة وإدارته رشيدة . ولكن واقع الأمر أن الجزء الأكبر من تلك المليارات ذهب إلى الاستهلاك بمعرفة أصحابه أو بمعرفة المستوردين اللذين أثروا من أغراق الأسواق بالسلع الاستهلاكية المستوردة . والذي يعنينا هنا هو أن هذا الرواج المؤقت هز الأوضاع الطبقية في طول البلاد وعرضها مع زيادة واضحة في الأعمال غير المنتجة (الوساطة ، التشهيلات ، تخليص الأوراق . . . المخ). لقد وصل عدد لا يستهان به من أبناء الفئات الوسطى إلى مستوى أصحاب الملايين الكثيرة ، واتسعت قاعدة الملكية الخاصة في المجتمع ، وفي الوقت ذاته انهارت أوضاع اجتهاعية (مثل الشباب المتعطل) . . . ونجح ذلك الرواج والرحلة إلى الخليج في نشر وهم الحلول الفردية لمشكلات اجتهاعية خطيرة تستدعى حلولاً اجتهاعية .

وكان لهذا الحراك الطبقى الحقيقى أو المأمول أثر فى هدم الكثير من القيم ابتداء من فقدان التمييز بين الحلال والحرام وصولاً إلى قيمة العمل المتقن . وتربعت على قمة السلم الاجتماعى الفئات الطفيلية التى لم تتعب كثيراً فى جمع المال ولهذا فهى تنفقه فى سفاهة وبذوق حضارى واطىء .

وقد أدى هذا الحراك إلى صعوبات كثيرة فى تحليل الأوضاع الطبقية فى المجتمع تحليلاً علمياً . فالعلم لا يستطيع أن يسجل هنا إلا واقع التغيرات السريعة . ويمكن أن يساعد على استقراء ما ستنتهى إليه . هذا فى وقت تعمل فيه السياسات الاقتصادية المتبعة على شق المجتمع إلى أغلبية تعانى أشد المعاناة وأقلية فاحشة الثراء . وهذا هو الواقع الصلب الذى يمكن للحزب أن يتعامل معه فكرياً ونضالياً فى هذه المرحلة .

## تراجع الوطنية

ومن أهم القيم التي تراجعت وسط حمى الاستهلاك الجشع والثراء السريع نجد الوطنية . فالحكام يقولون إن مصيرنا بل ومصير العرب جميعاً بيد أمريكا . ولا تحدث تلك التصريحات ردة الفعل الغاضبة . لقد اختفت تعبيرات الاستقلال الوطني . وبناء الاقتصاد المستقل ومحاصرة الصهيونية وقيادة حركة التحرر الوطني والتوحيد القومي من الخطاب الرسمي والخطاب الإعلامي . وهب عدد من المثقفين يبشرون بانتهاء عصر الدول القومية والسيادة الوطنية في ظل تطور سريع لما يسمى «الاعتهاد المتبادل» باتجاه عالم واحد . ولم يقل لنا أحد منهم كلاماً يستحق الذكر عن كيف سيحل العالم الواحد مشكلة خسيه الذين يعيشون في حالة من الفقر الشديد . بل ذهب البعض خسيه الذين يعيشون في حالة من الفقر الشديد . بل ذهب البعض ألى حد أن سعادة المصريين جميعاً رهن بارتمائنا تحت أقدام الشركات

متعدية الجنسية . وحول بعضهم أمريكا إلى شمس الرخاء والتقدم والعلم والتكنولوجيا والذوق السليم التي يجب ألا نحول نظرنا عنها لحظة وإلا ضاع كل شيء .

إننا نهتم بكل ما يتغير في العالم من حولنا . والفكر الاشتراكي أكثر استعداداً للاهتهام بالتغير من أى فكر آخر . ولكننا نقيس الأمور دائماً بمقياس تحرر الإرادة المصرية والارتفاع بمستوى الجهاهير الشعبية والتقارب العربي فنأخذ ما يفيد أهدافنا ، ونهيئ أنفسنا لمقاومة أية ذلة تحط بنا .

إن الطبقات الشعبية هي المستودع الأخير للقيم الوطنية . وحين يتطلع حزبنا لشرف التعبير عن مصالحها لا بد أن يعيد لمفهوم التحرر الوطني مكانته لتصبح دافعاً قوياً في كل معاركنا .

## الرأسالية بلا حدود طريق مسدود

فيها وراء أى نظام للحكم تسود طبقة معينة أو تحالف طبقى معين . وأيا كان الوزن الخاص للطفيليين (وهو وزن رهيب) فإن الطبقة الرأسيالية في مجموعها مسئولة عن التوجهات الأساسية للنظام إما بتأييدها وإما بعدم معارضتها . وهكذا يتضح أن الرأسيالية المصرية أخفقت في تخليص مصر من الإقطاع والاستعمار والفساد الذي ساد الحكم والبلاد في الأربعينات وأوائل الخمسينات . وها هي الذي تعجز في ظل الانفتاح عن بناء اقتصاد قومي ناجح . ويقتضي الإنصاف أن نشهد بأن تلك حال الرأسيالية المحلية في غالبية بلدان العالم الثالث . فنحن لسنا بصدد عيوب أخلاقية في أشخاص الرأسهاليين أو بعضهم (وإن كانت العيوب كثيرة) ولكننا إزاء عجز موضوعي عن بناء الرأسهالية في مصر . ويرجع هذا العجز إلى

عاملين أساسيين: الأول هو نشأة هذه الرأسالية في أحضان الاستعمار واقتصار قدرتها على التصور على حدود محاولة محاكاة الحياة في الغرب. فهي لا تحمل مشروعاً حضاريـاً يهز العـالم كما فعلت الراسمالية الغربية ولا تبدع شيئاً اللهم إلا في تشويه ما تنقله عن الغرب. أما العامل الثاني فهو أن تجربة الرأسيالية الغربية غير قابلة للتكرار , فالتاريخ لا يعيد نفسه وتجاربه ليست فيلماً سينهائياً نعيـد تمثيله واخراجه . كما أن نمو وتطور الرأسهالية في الغرب اعتمد تاريخياً ومنذ بداياته في القرن السادس عشر على النهب الاستعماري ، وشكل الفائض الاقتصادي الذي سحبته الدول الاستعمارية من المستعمرات جزءاً رئيسياً من عملية التراكم الرأسهالي المتزايد الـذي هو العمود الفقرى للتنمية والتقدم . تغير شكل الفائض الاقتصادى وتطورت أساليب الاستيلاء عليه ولكنه بقي حتى هذه اللحظة عهاداً للرأسهالية الغربية: من سحب اللذهب والفضة في القرنين السادس عشر والسابع عشر من أمريكا الجنوبية إلى سحب العنصر البشري من أفريقيا إلى نزيف العقول وهجرة رأس المال من الجنوب إلى الشمال في نهاية القرن العشرين. وليس وارداً أن يكون لبلدان العالم الثالث مستعمرات حتى ولو قبلنا جدلاً تنمية قطر باستغلال أقطار أخرى . لهذا كله قد توجد في بلدان العالم الثالث فئات رأسهالية واسعة وقد يبلغ ثراؤها أبعاداً خيالية ، وقد يتكاثر عدد أفرادها ويزيد أو ينقص تأثيرها الفكرى في الفئات الاجتهاعية الأخرى . . كل هذا وارد ولكنه لا يعنى على أية حال بناء اقتصاد وطنى متكامل داخلياً مطرد النمو يبنى بكل الجدية الدعائم التي تعيش عليها الآن الرأسمالية الغربية وهي : القاعدة الإنتاجية المادية والتكنولوجية القادرة ، العدالة الاجتهاعية من خلال تكرار إعادة توزيع الدخل القومى ، والحكم النيابي الذي يحترم كل حقوق الإنسان .

ومع كل هذا الذي يبين سراب القول بتكرار تجربة بناء الرأسيالية الغربية وتطورها ما زالت الحملة التي تنشرها الولايات المتحدة وتعبئ لها المؤسسات الدولية التي تخضع لنفوذها حول «الخصيخصة» وانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادى ومن معظم الخدمات الاجتهاعية إن لم يكن كلها ، ما زالت تلك الدعوة الخبيثة تجد أصداء واسعة بل ومؤثرة فى مجالات المثقفين والإعلام ودوائــر الحكم . وقد كشفت الحكومة المصرية مؤخراً عن تسليمها الكامل لصندوق النقد الدولي والتعهد بتطبيق توصياته ، أو تنفيذ أوامره ، حرفاً بحرف . لقد تخلت الدولة بالإجراءات الأخيرة ليس فقط عن اشتراكها في الإنتاج ولكن أيضاً عن دور الدولة السيادي في وضع السياسات العامة لتسيير الاقتصاد القومي . وفي مصر الآن يمكن أن نقول إن صندوق النقد الدولي يضبع لمصر سياستها النقدية ، وسياستها المالية وكذلك سياسة التجارة الخارجية . فرض دائنو مصر غداة هزيمة ثورة عرابي أن يكون لهم ممثل في مصر باسم «صندوق الدين» لا بد من موافقته حتى تتخذ الحكومة أي إجراء نقدى ومالي أو أى توسع في الخدمات . وكان المحتل البريطاني قد بادر إلى تعيين مستشارين انجليز في الوزارات الهامة وكان لهؤلاء المستشارين سلطة منع صدور أى قرار حكومي لا يعجبهم . وقد حل الآن مستشارو صنيدوق النقيد محيل صنيدوق السدين والمستشارين الإنجلين . وللصندوق في مصر مكتب لا يعرفه إلا الحكام ، وهو يرسل كل ثلاثة أشهر بعثه تفتيش عما يجرى ويكون من شأنه الخروج عن نص أو روح «خطاب النوايا» الذي وقعته مصر معه .

إن المؤلم حقاً أن ينسى الحكام أو يتناسوا وقائع التاريخ وما تحفل به من أمثلة على نتائج الخضوع لأوامر الصندوق ، بل وحتى تجارب

مصر السابقة معه ، وليس هنا مجال التفصيل الفني في معنى ونتائج توصيات الصندوق المكتوبة في صيغة مبهمة ومغلقة لا يفهمها سواد الناس، بل وحتى بعض أهل الاختصاص. ونقتصر هنا على بيان المدلول الطبقي والعقائدي لتلك التوصيات ، إن الاقتصاد المصري يعانى من اختلالات بدأت في النصف الثاني من السبعينات ثم تفاقمت وبرزت نتائجها الخطيرة في الثمانينات. وأهم تلك الاختلالات هو أن مصر تنفق أكثر مما تنتج بنسبة تقارب ٢٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي . وتمكنت مصر من ذلك لحوالي تسع سنوات بسبب ارتفاع أسعار البترول وعودة عوائد المرور بقناة السويس وتحويلات العاملين في الخليج ثم القروض الكبيرة التي قدمتها الدول الغربية . ولا يجوز أن يختلف اثنان على ضرورة تصفية هذه الظاهرة وبأسرع ما يمكن . ولكن الأمر ليس بهذه السهولة لأنه موضع صراع طبقى حاد بين من يملكون ومن لا يملكون ، بين الأغنياء والفقراء بين ما تراكمت لديهم «الأرانب» حتى كادوا يغطسون ومن كان نصيبهم من المجتمع البطالة وسكن العشش والمقابر والأمية والمعاناة اليومية . وموقف صندوق النقد الدولى هنا واضح كل الوضوح من حيث ضرورة أن يتحمل عبء الإصلاح الاقتصادى على ضخامتة الفقراء وأغلبية متوسطى الحال . أما «رجال الأعمال» والرأسماليون الطفيليون فإنهم يجدون في ظروف التضخم ونقص السلع والخدمات فرصة تحقيق أرباح غير معتادة . والصندوق لا يستحى من هـذه الحقيقة ولكن يدافع عن نفسه بمقولة أن الطبقات الغنية هي وحدها القادرة على الادخار والاستثمار وبالتالي زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي . إلا أنه من المؤسف أن أوضاع «عالم المال والأعمال» في مصر وصلت بنا بالدقة إلى عكس ما يقول. فالاستهلاك قد زاد ونتيجة لأسلوب المعيشة المبذر والمبدد للموارد الذى فرضته الطبقات العليا

من الرأسالية نمطاً للاستهلاك يلهث غيرهم لتحقيق شيء منه . وليس أدل على ذلك من أن معدل الادخار السنوى ـ ورغم عشرات الألوف من أصحاب الملايين ـ قد هبط من ١٦٪ في الستينات إلى ٨٪ فقط في الثيانينات . وكان طبيعياً والأمر كذلك أن ينهض حزب التجمع ليدافع عن حقوق الفقراء ومتوسطى الحال . ففي المؤتمر الاقتصادى الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في فبراير ١٩٨٧ وفي كل مناسبة هامة تقدم حزبنا بالدعوة إلى توزيع أعباء التقشف توزيعاً عادلاً بين الطبقات المختلفة . وأضفنا أن برنامج التقشف مع استمرار التنمية يفرض تضحيات كبيرة لا يجوز أن تتحملها طبقة واحدة . ومن ثم أكدنا أن مشروع هذا البرنامج يجب أن يخضع لمناقشات واسعة وفي كافة المجالات لتفهم الجهاهير العريضة حقيقة وضع الاقتصاد المصرى وضرورات حشد كل القوى لإخراجه من تلك الأوضاع المتردية . وقلنا إن احترام البعدين الاجتماعي والديموقراطي يمكن الوصول معه إلى «درجة من الوفاق الوطني» .

ومن ناحية اخرى ليس هنا مجال التفصيل في فضح ونقد الإجراءات الاقتصادية المتعددة التي اتخذت في يونيو ويوليو ١٩٩١. ولكن لا يمكن أن نختم هذا التحليل دون إشارة خاصة لما سمى «قانون قطاع الأعمال» فهذا القانون يتلمس الوسائل التي يمكن أن تقنع الرأسمالية المصرية بشراء وحدات القطاع العام. فهو يتيح لهم حرية كاملة في التعيين والفصل ونظام العلاوات والترقى. عسفاً بحقوق العمال. وهو يعطيهم فرصة إدارة قطاع الأعمال منذ الآن ودون أن يدفعوا ملياً واحداً وذلك تحت اسم أهل الخبرة المذين لهم الغلبة في مجلس والجمعيات العامة. بل وتدبر الحكومة وهيئة المعونة الأمريكية والبنك الدولى السبل الكفيلة بتوفير قروض حسنة للرأسماليين الذين الذين المناساليين الذين

يرغبون في شراء وحدات من القطاع العام بالإضافة إلى ما يحصل عليه هؤلاء الرأسياليون من مكافآت ضخمة عن أعباء الإدارة! والحكومة بتصفيتها القطاع العام لا تنسحب من قطاعات الإنتاج والتمويل التي من شأنها التأثير في توجيهات الأنشطة الاقتصادية فحسب، ولا تكتفى بتصفية الحقوق المكتسبة للعاملين، بل إنها تعلن تخليها تماماً عن قضية التنمية. فكلمة التنمية لم ترد مرة واحدة في أي من مواد ذلك القانون. وهذا أمر طبيعي فدخول الدولة مجالات في أي من مواد ذلك القانون. وهذا أمر طبيعي فدخول الدولة مجالات عن تطوير الإنتاج وكان الهدف منه انتاجياً في الأساس وقبل أن يظهر غيه البعد الاجتماعي. وما دامت الحكومة تتخلى عن كل دور لها في الحياة الاقتصادية كان لا بد أن تسقط قضية التنمية بحجة تركها لقوى السوق.

وهكذا يتأكد في الواقع المصرى ما ذكرنا آنفاً من عجز الرأسهالية المصرية وحكوماتها من تحقيق تنمية شاملة ولوحتى في إطار رأسهالي صرف . ولما كان أي مجتمع لا يتقدم لا بد أن يتخلف فإن مظاهر ضعف الأداء الاقتصادى في مصر ليست مصادفة ولكنها نتيجة من انغلاق دائرة التأثير على القرار على فئات الرأسهالية الكبيرة ذات الطابع الطفيلي . وبمثل هذه السياسات يزيد المجتمع تخلفاً وهو ما يسميه البعض «تنمية التخلف» .

لهذا فليس أمامنا في مصر إلا أن نتطلع نحو الاشتراكية .

## الاشتراكية: مجتمع الإنسانية المزدهرة

ويقدر استحالة التنمية الرأسهالية تفرض الاشتراكية نفسها كبديل طبيعي متميز لا يقبل أنصاف الحلول ولا يخضع لاختيار انتقائي لآليات منه تختلط بآليات الرأسهالية . لقد زعم بعض الكتاب أن الرأسهالية هي نهاية التاريخ ، أي أنها نمط الإنتاج والنسق والفكر والعقل وأسلوب الحياة المقدر على البشر أن يعيشوا في ظلها ما داموا أحياء على هذه الأرض . وبعبارة أخرى إن الاستغلال وجيوب الفقر المتجددة ونهب عرق الشعوب وتبديد موارد الطبيعة وتدمير أنساق البيئة التي توفر للناس مقومات الحياة . . كل ذلك قدر محتوم لا فكاك منه . وفيها وراء ذلك يعني حديث نهاية التاريخ فقدان الإنسان لجوهر ما يميزه عن سائر الحيوان : الخيال الذي يقوى طموحه لما هو أفضل والعقل الذي يعمل على تحويل الحلم إلى حقيقة . إن التاريخ ليس إلا حركة المجتمعات البشرية في نضالها المتجدد من أجل حياة أفضل. ولذلك لن يتوقف التاريخ إلا عندما تتوقف تلك الحياة نفسها : وعلى العكس من ذلك لم يقل أحد من دعاة الاشتراكية إنها تعنى نهاية التاريخ . وماركس نفسه يكتب قبل مائة عام : «إن الشيوعية هي الشكل الضروري والجوهري الفعال لصنع المستقبل المباشر ، ولكن الشيوعية ليست بذاتها غاية التطور البشرى أو الشكل النهائي للمجتمعات البشرية». إن دعاة الرأسمالية المعاصرين يعيدون صياغة كلام أسلافهم في القرن التاسع عشر ممن زعموا أن الرأسالية هي النظام الطبيعي (بمعنى الذي تمليه الطبيعة) لحياة الناس ، ما قبله ليس إلا تاريخ النضال من أجل تحقيقه وما بعده لا

نفع فيه . وليس في ذلك جديد في الواقع فكل نظام مستغل وقاهر لا يستمر إلا بقدر من تسليم المحكومين المستغلين بأن الأوضاع التي يعيشونها أوضاع مشروعة وبالتالي مقبولة . وفي نظم قديمة استندت الشرعية على الدين وفي أخرى على الفلسفة والسياسة على تنوع المحتويات . فالقهر المادى وحده لا يوفر لمجتمع حياة طويلة مستقرة . ومن ثم لا بد من أن تستلب الطبقات المسيطرة جماهير المظلومين بأن تقنعهم بوسيلة أو بأخرى أن هذه الأوضاع طبيعية وبالتالي مشروعة وليس لها من بديل . كما يلاحظ في هذا الشأن بأن أصحاب هذا القول يعتمدون في النهاية تفسيراً ميتافيزيقياً لا أساس له من الواقع . وهذا ما يظهر في تمجيد السوق والاعتماد على قواه الخفية في حل مشكلات البشرية .

وليس هنا مجال جدل مفصل في مقارنة بين الرأسالية والاشتراكية. ونحن كحزب نريد تحديد فكرنا وتأصيله فحسب ولكن الحملة العالمية ضد الاشتراكية ، والقول غير المسئول بانهيارها عقب أحداث الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية تفرض علينا أن ننظر مرة أخرى في جدوى وضرورة الحل الاشتراكي .

## تحرير الوطن والمواطن

لقد عرفنا الاشتراكية وتبنيناها ـ نحن التقدميين المصريين على المحتلاف مدارسنا ـ في سياق النضال من أجل التحرر الوطني . لقد أدركنا منذ الأربعينات أن الاستقلال السياسي لا يحمل بذاته حلاً لما تعانيه الأغلبية الشعبية من فقر وجهل ومرض . وعلمتنا الأحداث أن الحرية السياسية يجب أن تعنى حرية الوطن والمواطن . وكانت الخطوة الثالثة هي ادراكنا للأهمية الحاسمة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تجسيد حرية الشعب وصيانتها . كما وضح لنا انتماؤنا القومي

وضرورته لتحقيق ومساندة تلك الأهداف ومن هنا كان شعارنا جميعاً : حرية ، اشتراكية ، وحدة ، التففنا حوله على الرغم من كل الخلافات «النظرية» أو المتعلقة بالمارسة السياسية . ونقول لمن لحقه وهم أو تردد لنسأل أنفسنا سؤالاً واحداً يقطع الرد عليه بسلامة اختيارنا الاشتراكى : هل هناك فرق جوهرى بين أن تستغلنا شركات وبنوك استعارية يساندها الإقطاع (في عهد فاروق) أو شركات مصرية أو مشتركة أو متعدية الجنسية تحول رؤوس الأموال إلى الخارج . تضعها تحت التصرف المباشر للرأسهالية العالمية (عهد الانفتاح) ؟ بالقطع لا يوجد فرق من هذا النوع . ونحن نرفض اليوم أن يعيش شعبنا ضحية للنهب المنظم كيا رفضناه بالأمس ، ونفعل ذلك اليوم بوعى أعظم ومعرفة أفضل بفضل تلك الأحداث التي رأى فيها الآخرون نهاية الاشتراكية ونرى فيها تجديد الاشتراكية من أجل انطلاقة عالمية جديدة .

لقد أقمنا الدليل فيها سبق على عجز الرأسهالية المحلية عن تحقيق آمال الشعب في غالبيته العريضة . وها نحن نؤكد أن الحل الاشتراكي حتمى لأنه لا بديل للرأسهالية إلا الاشتراكية . لا سبيل لتحرر الإنسان في مصر من العوز والجهل والتخلف إلا طريق الاشتراكية . وكل تردد في هذا الاختيار لا ينتج إلا ضياع سنوات وسنوات ، والسنوات ثمينة في نضال شعب ضد التخلف . وعند هذا الحد يصبح مشروعاً أن نطرح السؤال الجوهري التالى : ماذا نعني بالاشتراكية ، وكيف نحدد أشكالها التي توفر لها النجاح في عجمعات مختلفة ؟.

#### جوهر الأشتراكية.

كثيراً ما قلنا فى نوع من التبسيط المخل أن الاشتراكية تخطيط مركزى وقطاع عام . ووجه الإخلال هنا هو الخلط بين الوسائل والغايات وبالتالى صرف الاهتهام عن الجوهر المتميز . . ورجما كان للتطورات فى المجتمعات الاشتراكية خلال ربع القرن المنصرم فضل ردنا إلى إعادة قراءة أصول الفكر الاشتراكي تمهيداً للتصدى للمهمة الكبرى : تحديد معالم مصر الاشتراكية من خلال المهارسة بين الجهاهير ، ومزج النظرية بالمهارسة بما يضمن تقويم الفكر بواقع النضال . وكان ذلك وارداً فى بلدان العالم الثالث ومصر إحداها لأن من صاغوا الفكر الاشتراكي فى الأصل كانوا يرون الاشتراكية تالية للرأسهالية ترث عنها القاعدة المادية والتكنولوجية للإنتاج الواسع . ونحن بلدان لم تعرف التنمية الرأسهالية أصلاً ، وإن كان بها فئات رأسهالية هامة .

ذلك أن الاشتراكية تستهدف تحرير المجتمع والفرد جميعاً وفى آن واحد ، أو تحرير الفرد فى المجتمع ، حيث لا يوجد مجتمع دون أفراد وحيث لا معنى لفردية إنسان يعيش فى عزلة عن كل البشر . وفيها وراء أشكال ملكية وسائل الإنتاج وأساليب تسيير الاقتصاد وطرائق الحكم ، وفيها هو أعمق من وفرة الإنتاج وعدالة التوزيع توجد المهمة الكبرى : تحرير الناس العاديين من الاستغلال والقهر ، من الفقر وضيق الأفق ، من كل رواسب المجتمعات الطبقية ليستردوا انسانيتهم كاملة ويحددوا بأنفسهم ما يريدون لمجتمعهم . فالناس قاعدة كل الأبنية المجتمعية ، ولن يكون تحرير الوطن كاملاً ، ولا تحرير المجتمع ممكناً ما دام الناس عبيداً لقيم بالية ، أو حياة مادية قاسية ، أو ممارسات فئة طاغية ، ولذلك يقوم المجتمع الاشتراكى فى

تصورنا ، ودون أن نفارق أصول الفكر الاشتراكى ، على دعائم أربع :

١ ـ قاعدة انتاجية ، مادية ومعرفية (العلم والتكنولوجيا) متطورة تمكن من انتاج يشبع حاجات الناس في عدد أيام عمل محدود بما يوفر لكل فرد الإمكانيات الاجتماعية لطلب العلم ، أو الاشتغال بالفن ، أو العناية بالجسم ، ويخرج الإنسان من حالة «العزلة بين الملايين» التي هي نصيبه في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة إلى صلات اجتماعية متعددة ومتجددة وحرة من قيود الطبقية .

٢ ـ توزيع للإنتاج على أساس أن يحصل كل مواطن قادر على ما يقابل جهده بالكامل ما دامت فرص التقدم متاحة على قدم المساواة أمام الجميع . فالاشتراكية تغير تقسيم العمل بين من لا يعملون (بسبب ثرائهم ، أو لعجز المجتمع عن توفير فرص عمل لهم) وبين من يعملون طوال أسبوع ، إلى توزيع أيام الأسبوع ذاته إلى أيام عمل بمقابل وأيام حرية يستخدمها الإنسان فيها يريد لتكتمل شخصيته ويحقق ذاته .

٣ مشاركة الناس جميعاً في اتخاذ القرارات على مختلف المستويات والأنشطة التي يضمها المجتمع . ومن ذلك الحكم المحلى الشعبى (حكم القرية لنفسها وبنفسها) التسيير الذاتي أو المشاركة في الإدارة على مستوى وحدات الإنتاج ووحدات أداء الخدمات ، وفي مؤسسات المجتمع المدنى من منظات شعبية وجمعيات علمية أو رياضية وكذلك في الأحزاب السياسية .

التعامل الوثيق مع البيئة الطبيعية التى اتلفت الرأسمالية كثيراً من مواردها لتحركها فقط وراء تعظيم الربح ولو كان هذا التعظيم على حساب المجتمع والبيئة والإفراط فى الإستهلاك المادى الذى

تعرفه الدول الرأسالية الغنية خدم فى المقام الأول المنتج الرأسالي ، كما أنه يلهى الفرد فى اقتناء أشياء ما بحيث لا يبقى له وقت للتفكير والتجديد ولا للعلاقات الاجتماعية .

وعلى هذا ينقشع وهم التناقض بين العدل والحرية ، أو التعارض بين الاشتراكية والديموقراطية . لقد ازدهر الفكر الاشتراكي في القرن الماضي من واقع قصور الديموقراطية النيابية عن حل قضايا الجهاهير الشعبية فنشأ اتجاه «الديموقراطية الاجتهاعية» ـ الذي يترجم خطأ بالاشتزاكية الديموقراطية ـ الذي يسعى إلى إثراء البعد الاجتهاعي للديموقراطية ويطرح عدالة توزيع الدخل، ولكنه لا يختصم نمط توزيع الملكية ولا يرفض الرأسهالية . وفي مواجهته ظهر الفكر الاشتراكي الذي يدعو لتغيير نمط الإنتاج الرأسهالي نفسه لكي يحقق تحرير الإنسان من استغلال الرأسهالية ومن سلطة الدولة جميعاً . إذا كانت المارسات قد أظهرت مثل هذا التعارض فإن من الخطأ والخطورة معاً أن نسلم به فنفرغ الاشتراكية من جوهرها ذاته . إن الاشتراكية لا يمكن أن تفرض على الناس بأى نوع من أنواع الطغيان . وثقة الجهاهير وحماستها للاشتراكية لا تفترض لمجرد توهم حزب أو حكومة أنهما يفعلان ما فيه نفع الناس، أو الادعاء الظالم بمعرفة الطليعة لمصالح الجماهير معرفة أدق مما تدركم الجماهير. والواجب في كل لحظة هو معرفة رأى الجهاهير على حقيقته في لحظة اتخاذ القرار وليس بناء على ثقة اكتسبت من أعمال ثورية شعبية تمت في الماضى . إن الاشتراكية تريد في النهاية أن يحكم الناس أنفسهم على مستويات مختلفة لأنها تعلن تجاوزها الديموقراطية النيابية إلى ديموقراطية المشاركة دون أن تنفيها . فالخضوع لبيروقراطية الدولة أو الحزب يناقض جذرياً مفهوم تحرير الإنسان الذي هو ركن الأساس في الفكر الاشتراكي.

## نمط الإنتاج الاشتراكي

قال مؤسسو الاشتراكية إن الرأسهالية تعنى الطابع الاجتهاعي المتزايد في الإنتاج. فبينها كان الصانع الحرفي يصنع السلعة كلها ويتعرف فيها على جهده المتميز، يؤدى التقسيم الفني للعمل إلى قيام كل عامل بجزء بسيط ومتكرر في العملية الإنتاجية ، ولا يستطيع بالتالي أن ينسب لنفسه المنتج النهائي . وقد اكتشف ماركس حقيقة «أن الصناعة الحديثة لا تنظر إلى الشكل الحالى لعملية الإنتاج ولا تتعامل معه على أنه الشكل النهائي. ولذلك فإن القاعدة التكنولوجية للصناعة ثورية بطبيعتها في حين كانت كل أنماط الإنتاج السابقة محافظة في الجوهر» وهذا ما نشهده بأعيننا بسبب تسارع معدلات التطور العلمي والتكنولوجي . وما يجب ألا يغيب عنّا هو أن كل هذا التطور كان كامناً أو احتهالياً لا بد أن يتحقق إذا توافرت الشروط الموضوعية لذلك . كما أن كل تطور في الميكنة أو في التحكم الألى أو في نظم المعلومات ينزيد من البطابع الجهاعي للعمليات الإنتاجية . فالعامل الذي يدير «الإنسان الآلي» في مصنع حديث لتجميع السيارات مثلاً يتعامل مع آلاف من الأجزاء انتجت في مصانع مختلفة ، ويحولها بعمله إلى سلعة استهلاك معمرة . وقال الاشتراكيون أن مسوغ الملكية الفردية كان الإنتاج الفردى. وتفقد الملكية الفردية فاعليتها بزيادة الطابع الجماعي للإنتاج كما يدل على ذلك انفصال الإدارة عن الملكية في الشركات الكبيرة ليتولاها مديرون محسترفسون تعلمسوا الإدارة كعلم متمييز داخسل مجموعة العلوم الاجتهاعية . ولذلك قال الاشتراكيون إن خضوع الإنتاج الجماعي لقانون تعاظم الربح المبنى على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج يقصر عن تحقيق الحدود المثلى للنمو الاقتصادى والاجتباعى في إطار يفي بحاجات كل المواطنين ، وأن الملكية الاجتماعية أكثر ملاءمة للإنتاج

الإجتهاعي . وأشكال الملكية الاجتهاعية كثيرة ويمكن أن تظهر منها في الاقتصاد الاشتراكي أشكال أخرى ونكتفي هنا بذكر ملكية القرية ، الملكية التعاونية ، ملكية الوحدات الإقليمية الكبيرة ، ملكية العاملين في حالات الإدارة الذاتية ، ملكية المجتمع كله في المنشآت التي تخدم البلاد في مجموعها ، الملكية المشتركة بين العاملين ووحدة إدارية تتسق مع مبدأ الاشتراك في الإدارة . . الخ . فالاشتراكية لا تعني تملك الدولة لكل منشآت الخدمات والإنتاج ، بل إن مثل هذا النوع الذي اقترحه ، تحت اسم اشتراكية الدولة ، بعض الاشتراكيين الألمان في القرن الماضي ، يعني جمع السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية معاً في يد بيروقراطية حكومية لا تبرر ضرورات الحياة وجودها ولا تتميز بأى كفاءة خاصة في تسيير الاقتصاد . بل ليس من المستحيل نظريـاً وجود قـطاع خاص فى المجتمع الاشتراكى . فليس في الاشتراكية آليات لتصفية كل بقايا أنماط الإنتاج السابقة ، والعبرة تكون بنمط الإنتاج الغالب أو السائد في المجتمع. ونذكر بهذه المناسبة أن الرأسهالية وحدها تتسم بأنها تصفى كل ما ليس رأسهالياً. وبالمقابل لا يجوز أن ننقل بفكرنا أساليب الإدارة وقواعد قياس الكفاءة الإنتاجية من النظام الرأسهالي إلى النظام الاشتراكي نقلاً أعمى . فلا بد أن تتاح للمجتمع الاشتراكي فرصة إبداع الجديد في هذه الأمور بما يتفق والإطار الاجتباعي الحضارى المتميز بالضرورة عن المجتمع الـرأسهالي في آليـات كثيرة وليس بطبيعة الملكية وحدها . وبإيجاز يجب أن ننفي مقولة أن القطاع العام يعني الاشتراكية ومقولة أن الاشتراكية تعنى القطاع العام كها هو معروف عندنا، إننا ندافع عن القطاع العام المصرى ونطالب بتطويره من موقع ضرورته للتنمية وليس لأنه اشتراكية أو حتى نواة للاشتراكية.

ويحل مبدأ تعظيم العائد على المجتمع محل مبدأ تعظيم الربح في توجيه مسيرة الإنتاج وتحديد أولوياته . ومن هذا تظهر أهمية التخطيط الشامل في الاشتراكية . ولكن لا بد من التخلص من الخطأ الشائع الذي يجعل التخطيط نقيض السوق وأنه بالتالي يعمل ضد آلياتها . فهذا عبث لأن جوهر التخطيط هو التوقع مقدماً بحالة العرض والطلب والعمل على الحفاظ عليها كلها كانت مستجيبة لما يريد المجتمع . وتلك بطبيعة الحال هي الأوضاع الغالبة في مجتمع اشتراكي . وإذا كانت النتيجة المتوقعة لالتقاء العرض بالطلب غير مرغوبة فإن التخطيط يحاول أن يجعلهما يلتقيان حول نتيجة أخرى أقرب إلى تحقيق المصلحة العامة ، وذلك بالتأثير في جانب الطلب أو العرض أو الإثنين معاً لتحقيق النتيجة المنشودة . ولما كان كل توقع متضمناً نسبة من احتمال الخطأ يجب أن تكون عملية التخطيط من المرونة بحيث تستجيب بسرعة لما يظهر في السوق مخالفاً لتوقعاتها حتى لا تفقد الخطة واقعيتها . فسعر أي سلعة في اقتصاد اشتراكي متطور ليس بمجرد قرار من جهة إدارية ما ، ولكنه المحصلة المتوقعة من التخطيط المسبق والتي يستعين التخطيط في الوصول إليها وفي التخفيض المنتظم لتكلفة السلعة من خلال أعهال آليات السياسة الاقتصادية من ضرائب، وحوافز وائتهان وسياسة نقدية ومالية وتجارية . . الخ . فالتخطيط في جوهره عمل اقتصادي يؤثر في الحياة الاقتصادية باستخدام دوافع وروافع الحياة الاقتصادية ذاتها وبأقل قدر ممكن من القرارات السياسية أو الإدارية . ولا نجوز أن يعنى التخطيط في المارسة مصادرة للمبادرة أو للمنافسة لأنه لا ينتزع سلطة القرار من الوحدات الإنتاجية والخدمية ، بل يتدخل ليتيح لتلك الوحدات في الأساس أكبر كمية ممكنة من المعلومات تساعدها في ترشيد عملية اتخاذ القرار. كذلك يجب أن تفرض الطبيعة

الديموقراطية للمجتمع الاشتراكي خصائصها على عمليات التخطيط وكذلك عمليات الإنتاج والتوزيع . لذلك لا بد من تحقيق مشاركة الجهاهير العاملة في رسم السياسات واتخاذ القرارات على مختلف المستويات بما في ذلك تشجيع نمو تنظيهات المستهلكين أو المستفيدين من الخدمات جنباً إلى جنب مع نمو تنظيهات الإنتاج حتى لا يفرض تنظيم ما قراراته واختياراته على ناس آخرين دون أن يعباً برأيهم . ويجب ألا نسى أن الاشتراكية تعنى المستهلك الرشيد الذي يحدد اختياراته في إطار امكانات المجتمع وامكاناته الشخصية وقد تحرر من الانصراف الكامل لاقتناء الأشياء المادية الذي يعبر عن حالة «الاستلاب» التي يعيشها في المجتمعات الرأسهالية المتقدمة .

# ما يجرى حالياً في المجتمعات الاشتراكية

لقد تفجرت أزمة النموذج الاشتراكى السوفييتى بعد طول انتظار . ويبدو أن عمقها وتداخل أشكالها وما أورثته الأزمة من أفكار ومشاعر وطول العهد بها تضافرت لتسد أبواب كل إصلاح جزئى . وهكذا طفح على سطح الحياة العامة فى الاتحاد السوفييتى كل المخاطر التي أحاطت به من داخله وكل نواحى النقص فى بنيانه وكل تعطيل لمجرى التقدم فيه . وكان من الطبيعى أن يكون رد الفعل الأول لدى القوى التقدمية فى العالم الجزع والبلبلة ، وأن يستبد الجزع خاصة بأولئك الذين «آمنوا» بأن تحقيق الاشتراكية هو محطة الوصول النهائية لقطار التطور البشرى وأوهموا أنفسهم أن المجتمع الاشتراكى فى الاتحاد السوفييتى مجتمع بلغ حد الكيال فى كل شيء . ولكن هذا لا ينفى أن القلق ظهر حتى فى الدوائر التى كانت قد تنبهت فى فترة أو أخرى من عمر التجربة إلى ما رأته فيها من أخطاء تنذر بأشد الأخطار . وقد غذى كل صنوف القلق الدعاية المكثفة فى الإعلام

الغرب (وتابعه إعلام العالم الثالث) عن ما أسمى «انهيار الاشتراكية» أو تحول الاتحاد السوفييتى في لمحة عين من قوة عظمى إلى دولة عمزقة فقيرة تستجدى الحسنة من الغرب الرأسالي وزعامته الأمريكية . وأخيراً زاد من الاضطراب جو المناقشات المحموم الذي يسود الاتحاد السوفييتي كله والذي لا يرحم أي شيء بل يستطعم الطعن بمقدسات النظام في السابق . فكل من زار موسكو في عهد البروسترويكا والجلاسنوست تأثر في الغالب بهذا الجو الذي زاد بلبلته .

إن الناس في الاتحاد السوفييتي يجللون ويدرسون ويفعلون ويتناقشون بما لم يمكنهم حتى الآن من تقديم تحليل علمي هادي لأزمة النموذج الاشتراكي عندهم والعوامل التي ساعدت على استشرائها بعيداً عن التفسير السهل الذي يلقى بالمسئولية كلها على ستالين. فنحن نعرف أن حركة المجتمعات تحكمها في التحليل الأخير صراعات بين قوى اجتهاعية معينة. وأن ازمة مجتمع تنشأ عادة من عجزه في تجاوز تلك الصراعات المتوالية ، وأن دور الفرد في هذا كله يمكن أن يكون هاماً ولكنه لا يمكن أن يكون حاسماً وحده وليس وارداً أن يتصدى حزب التجمع لدراسة أزمة الاتحاد السوفييتي حتى ولو كان يملك مادياً امكانات مثل تلك الدراسة ولكن حزبنا لا يمكن أن يتجاهل وقائع ثابتة من أهمها:

۱ ـ أن الاتحاد السوفييتى ودول شرقى أوروبا ثارت ضد ما عانت منه من أوضاع ، وأن قيادة الحزب السوفييتى ساعدت على قيام هذه الثورة معلنة أنها تملك توفير الحرية والعلانية في الصراعات الفكرية الدائرة ولكن الشعب وحده هو الذي يختار في النهاية ما يبقى عليه كها هو ، وما يطور ، وما يلغى إلغاء . وقد كان الطابع الجوهرى لثورة تلك الشعوب هو النضال السلمى ، ودور الجماهير المتدفقة في مظاهرات لا يعرف إليها العنف سبيلاً وعدم إلتجاء

القيادات السابقة أو الجديدة للقمع أو البطش أو استخدام العنف بوسيلة مشروعة أو غير مشروعة ، والتصدى الحاسم لكل ما يشتم منه رائحة الحد من الديموقراطية أو العودة إلى القهر .

٢ ـ والأوضاع التى تؤدى إلى الثورة تصادف باستمرار قوى رجعية تريد العودة بالأمور إلى ما قبل ما يدعو إلى الثورة حالياً . وهكذا ليس غريباً أن تظهر دعاوى رجعية ومحافظة وشوفينية ورأسمالية ضمن ما تعج به الشوارع والمصانع والمحافل من تيارات سياسية وفكرية . حقاً لقد بلغت الثورة المضادة أمداً بعيدا في بلاد مثل تشيكوسلوفاكيا وبولندا . ولكن التفاف الجهاهير حول ضرورة الحفاظ على المهارسة الديموقراطية يترك أمام القوى التقدمية فرصة إعادة التفكير والتنظيم واسترداد ثقة الجهاهير والعودة بالاشتراكية إلى السلطة في ظروف أفضل نوعياً من تلك التى نشأت فيها الحكومات الاشتراكية قبل أربعين عاماً ، والتي تميزت بحضور عسكرى سوفييتى جعلت الحرب الباردة الحد منه يبدو تهديداً لأمن الجميع .

٣ ـ احترام حقوق الإنسان والتعددية الحزبية وإمكان تغيير السلطة بالاقتراع العام ليست أموراً منافية لمعنى الاشتراكية ، بل إنها جزء جوهرى منها . إن إغفال أهمية هذه الرابطة الحميمة بين الاشتراكية والديموقراطية في المهارسة الفعلية هو في جذر معظم أخطاء التجربة .

٤ - التغييرات التى شهدها وسيشهدها الاتحاد السوفييتى ودول أوروبا الشرقية خلال السنوات القليلة القادمة تتكامل مع تغيرات عميقة سبقت إليها الرأسهالية وما زالت تحاول أن تستكملها وتغيرات بالغة الخيطورة فى مستوى التدمير الجهاعى للأسلحة التى تتكدس وتتطور يوماً بعد يوم ، وكذلك ما تضمنته أساليب الإنتاج

والاستهلاك السائدة في المجتمعات الغنية من أضرار خطير بالبيئة . ويكفى لكى ندرك أهمية الثورة في مجال الاتصالات أن نتأمل إلتفاف أكثر من ربع البشرية لمشاهدة مباريات كرة القدم ، ونرى بعض من هاجروا من ألمانيا الديموقراطية لا يأخذون على حكومتهم شيئاً إلا التضييق عليهم في السياحة في بلدان أخرى . فوسائل النقل الحديثة جعلت من الانتقال عبر الحدود حاجة ضرورية للإنسان تفوق حتى حاجته إلى مشاهدة كل أجزاء وطنه . علينا أيضاً أن ندرك استحالة عزل شعب عما يجرى في العالم دون إثارة السخط. فقد دخل العالم مرحلة البث التلفزيوني المباشر الذي يضع أقطار العالم كلها تحت نظر المشاهدين في كل قطر ، ويحمل فيها يحمل الأفكار والقيم وأساليب التسويق والرأسمالية. . إن النظام العالمي بصورته التي تحددت في مؤتمر سان فرانسيسكو (ميثاق الأمم المتحدة) وفي بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) وهافانا (اتفاقية التجارة والتعريفات) في الأربعينات ثم اكتملت بمؤسسات الحرب الباردة وفي مقدمتها الأحلاف، هذا النظام قد تآكل وظهرت في بنيانه علامات الوهن والعجز ولهذا فإن مجموع التغيرات العالمية السائدة والتي ستسود حتى بداية القرن الحادي والعشرين تحمل في طياتها نظاماً دولياً جديداً . والأصل في الجديد الخير، ولكن ما يقلقنا حقاً هو قصور العالم الثالث حتى الآن عن أن يكون طرفاً فاعلاً في تشكيل ذلك الجديد بسبب عجز حكوماته وتخلفها

٥ ـ كما يمكن أخيراً أن نؤكد أن النظام العالمي الجديد سيضم في إطاره مجتمعات اشتراكية متنوعة وليس بالضرورة موحدة النظرة والكلمة، جنباً إلى جنب مع مجتمعات رأسمالية تحاول التغلب على الأزمة الاقتصادية وأزمة القيم التي تعانيها ولا سيما في مستوى سعيها

للسيطرة على الطبيعة واستنزاف مواردها ، ومجتمعات من العالم الثالث اكتشفت مؤخراً طريق تقدمها . وعلى عكس ما ذهب إليه بعض الكتاب من الحديث عن «توحد» الرأى والموقف بين الشرق والغرب على أساس استبعاد العالم الثالث ، نرى أن نهاية الحرب الباردة وامكانيات التعايش السلمى والتعاون بين كل الأقطار على اختلاف نظمها الاجتهاعية أكثر الظروف مواتاة لتحرر أقطارنا شريطة أن ندقق الرؤية ونضاعف الجهد .

٦ ـ ولا ينكر إلا مدع أن الثورة السلمية في الاتحاد السوفييتي وشرقى أوروبا كانت ممكنة بفضل ما حققته الاشتراكية في هذه البلاد من تقدم مؤكد على المستوى المادي والمستوى الثقافي معاً . فاللجوء إلى العنف في الظروف الراهنة في أوروبا دليـل تخلف. والتمسك بالنضال السلمى دليل التقدم الأكيد. فغير صحيح ما ادعاه كتاب وفلاسفة غربيون كثيرون من أن الحرب جزء من طبيعة الإنسان وأنه بالتالي لا يمكن تصور مجتمعات بشرية كثيرة بغير حروب بينها . والصحيح هو وجـود الخلاف في المصلحـة أو في رؤيتها أو الفكـر عموماً . وأن كل الخلافات يمكن نظريـاً حلها سلميـاً ، وقد نــظر مؤسسو الفكر الاشتراكي إلى العنف على أنه مكمل للاستغلال والتخلف. ودعوا القوى الثورية للاستعداد لمواجهة العنف بالعنف ما أصرت الرجعية على العدوان . ولكن أحداً منهم لم يمجد العنف في ذاته ولا اختار طريق الحرب عن رضا وسعادة . كيا أن الثورة بالمعنى العلمي تغيير في طبيعة السلطة في المجتمع وبالتالي في أنماط الإنتاج ، يمكن أن يقع سلمياً كما يمكن أن تفرض قوى الثورة المضادة الحرب أو الحرب الأهلية على حسب الأحوال . فالاشتراكيون كانوا دائها دعاة سلام ، وكانت أشد الدعوات في أوروبا لأن الرأسمالية

دفعت بتلك القارة إلى حروب انتهت بحربين عالميتين ، واستخدمت مناخ الحرب فى إذكاء الشوفينية ، ووظفت تلك الشوفينية فى بناء الإمبراطوريات الاستعارية . وقد روع الاشتراكيين فى أوروبا أن يحارب العامل والفلاح عاملًا وفلاحاً من بلد آخر لا لشىء إلا لمكاسب تعود على بورجوازية هذا البلد أو ذاك .

وأخيراً أعلنت فرنسا في ١٧٩٣ في ذروة ثورتها الكبرى مبدأ الاقتراع العام . ولكن سرعان ما انقضت عليه حكومة «الإدارة» وجنرالات نابليون . ولم تتحقق المساواة بين الرجال في حق الانتخاب إلا بعد مائة عام من ذلك التاريخ تخللتها ثـورات دامية ثـلاث : ١٨٣٠، ١٨٤٨، ١٨٧١. ولم تحصل النساء على هذا الحق إلا في ٥ ١٩٤ في أعقاب الحرب العالمية وبطولات المقاومة . فهل تخلى الناس عن المبدأ الديموقراطي الأساسي خلال هذه المدة الطويلة ؟ وهل أثنت الردة عن إقراره الى التسليم باستحالته والانفضاض من حوله ؟ أبداً يؤكد التاريخ إصرار القوى الشعبية على تحقيقه وبذلها الكثير من التضحيات في سبيله حتى أصبح الآن ألف باء الديموقراطية ، لا تجرؤ حكومة على رفضه وإن أجلت تنفيذه أو تلاعبت بنتائجه . كذلك فإن الاشتراكية هي تجسيد لحلم البشرية التاريخي في العدل والمساواة ، في تصفية الاستغلال الطبقي والقهر الحكومي . ولن ينال منه ما وقع هنا أو هناك من أخطاء . ونحن نرى فيها يجرى في الاتحاد السوفييتي بالذات محاولة ضخمة لتجديد شباب الاشتراكية ، وتخليصها نما ورثته أساساً بسبب تخلف روسيا عن باقى أوروبا عند اندلاع الثورة البولشيفية واضطرار الحكومة الثورية لأن تدبر الخبز والحرية فى آن واحد . ولم يكن ذلك سهلاً ميسوراً . ولكن المجتمع الـذى يصحح أخـطاءه ويناضل للخروج من عثراته مجتمع صحيح البدن والعقل ، وليس مجتمعاً فاسداً لا ينمو فيه إلا التفكك والانحلال.

# التنمية المستقلة طريق انتقال إلى الاشتراكية

يطرح الانتقال من المجتمع الرأسهالي إلى المجتمع الاشتراكي قضايا كثيرة. وليس من شأننا هنا أن نبحث تلك القضايا في حالة المجتمع الرأسهالي المتقدم ، ونحن لسنا بصدد اختراع أى نظرية عامة لفترة الانتقال. وكل ما يجب أن نشير إليه هو أن في ذلك المجتمع يكون التقدم التكنولوجي قد بلغ مرحلة رفيعة من حيث تأكيد الطابع الجهاعي للإنتاج كها تكون القاعدة المادية للإنتاج قادرة على تحقيق إنتاج واسع وهو ما من شأنه تهوين مصاعب الانتقال. ولكن ما يجب أن نتصدى له هو محاولة الإحاطة بالظروف الشاقة التي تواكب عملية الانتقال إلى الاشتراكية في مجتمع متخلف مثل مصر، له ماضيه الاستعماري وحاضره المتميز بالتبعية المتزايدة للغرب الامبريالي وجرت وتجرى فيه محاولات لتنمية قبوى الإنتاج مع تغير في الاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق هذا الغرض من فترة لفترة.

والمعنى الاقتصادى للتبعية هو أن الرأسمالية العالمية طرف قوى في العلاقات الاقتصادية الداخلية من حيث أنها تنتزع لنفسها جزءاً هاماً من الفائض الاقتصادى الذى يحققه المجتمع . ومن ثم لا يجوز الكلام عن تخلف أو تنمية بدون توضيح دور الرأسمالية العالمية .

#### التخلف والتنمية

ولما كان هذان المصطلحان غير المعروفين في حياة ماركس أو في حياة للمريالية حياة لينين قد شابهما كثير من الخلط مما فتح المجال لعودة الامبريالية

إلى بلاد كانت قد تخلصت من وجودها المادى فيها . كان من المتعين أن نحدد للجهاهير ولأنفسنا ماذا يعنى كل منهها .

فالتخلف ليس مجرد تأخر زمني . وبالادنا لم تترك وشأنها ثم عجزت عن النمو ومصر تقدم الدليل الحي الصارخ على ذلك . فخلال العقود الأولى من القرن التاسع عشر بدأت في مصر حركة تصنيع هامة بعد خمسين سنة فقط من الثورة الصناعية في انجلترا وكان من الوارد لو استمرت تجربة محمد على وإبراهيم باشا أن يجرى في مصر تطور يقارب ما جرى في اليابان التي بدأت التطور بعد مصر بأكثر من خمسين عاماً . ولكن الدول الاستعمارية الأوروبية تناست كل خلافاتها وحروبها وتجمعت لكي تضرب التجربة الوليدة في مصر نظراً لموقع بلادنا وتأثيرها الدائم في محيطها العربي . وأغلق خلفاء محمد على (عباس وسعيد) المصانع الحديثة وعدداً من المدارس وأوقفوا إرسال البعثات إلى الخارج وبدأوا في الاستدانة ومنح سعيد للفرنسيين امتياز قناة السويس. ثم استمر إسهاعيل في الاستدانة وذهبت معظم قروضه في مشروعات استهلاكية في الجوهر ثم عجز عن السداد . وكانت تلك بداية تدخل انجلترا وفرنسا في أمور مصر الداخلية (وزيران أجنبيان في الحكومة المصرية) وانتهزت انجلترا استغاثة توفيق بها لضرب الثورة العرابية لتحتل مصر لأكثر من سبعين سنة . فهاذا فعل المحتل السبريطاني بالاقتصاد المصرى ؟ لقد رأى المحتلون أن بمصر من السكان ما لا يجعلها صالحة لللاستعمار الإستيطاني ، وعلى العكس اكتشفوا أنها تنتج أجود قطن في العالم تحتاج إليه مصانع النسيج البريطانية . وفي ضوء ذلك قرروا أن تكون مصر كلها مزرعة للقطن. (ظل القطن الخام يمثل ٥٨٪ من إجمالي الصادرات حتى عام ١٩٥٠) ولـذلك طوروا كل ما يتصل بهـذا

المحصول بدءاً بعلاقات الملكية. فكان إقرار الحكومة بحق الملكية الفردية المطلقة لواضعى اليد على الأرض لأول مرة في تاريخ مصر كله ، ثم عملت سلطات الاحتلال على دعم فئة كبار ملاك الأراضي المصريين (تمييزاً عن الترك والشركس ذوى الولاء للعثمانيين) ولم تدخر في ذلك وسعاً ، ثم عملت على تنظيمهم في حزب الأمة الذي انشى ع لمواجهة الحزب الوطني في بداية القرن العشرين. وأولى الإنجليز عناية خاصة لمشروعات الرى ليتمكن الفلاحون من زراعة مساحة قطنية أوسع . ونشأت بنوك متخصصة في تمويل تجارة القطن في سكة حديد القاهرة ـ اسكندرية أساساً لنقل القطن إلى ميناء التصدير، وازدهرت بيوت التصدير الأجنبية في ظل محكمة الاستئناف المختلطة بالإسكندرية وعلى مقربة من بورصة القطن التي كانت تتعامل مع بورصة ليفربول . وبعبارة وجيزة تـركزت جهـود الحكومة في ظل الاحتلال في تنمية قطاع القطن وتوفير كل الاستثمارات اللازمة لذلك . بل لقد كان أول معهد للبحث العلمي والتكنولوجي هو معهد القطن بوزارة الزراعة . وكان الثمن الفادح الـذي دفعه الشعب المصرى هو الإهمال الكامل للصناعة بل ومحاربتها ، وبيع المشروعات، والأراضي التي كانت ملكاً للدولة أو الخديوي للأجانب وأغنياء المصريين بأسعار بخسة ، وقصر التعليم على الحد الأدنى اللازم لتوفير موظفين للدولة . وحين طردت مصر الإنجليـز كانت نسبة الأمية ٨٠٪. وللذلك فنحن نتبني المفهوم الذي ساهم في صياغته عدد من مفكري العالم الثالث عن أن التخلف تنمية مشوهة تخدم الخارج، لا تعم آثارها المجتمع كله، وتؤكد التبعية. ولا يتصور أن يغير الاستقلال السياسي بنية الاقتصاد والمجتمع كما خلفها له الاستعمار . بل لا بد من تبني استراتيجية تنمية واعية تصبحح بنية الاقتصاد والمجتمع وتدفع بها فى طريق التقدم ، ولكن الإمبريالية سحبت جيوشها من ناحية ثم عادت من ناحية فى ثياب أهل الخير الذين يساعدوننا على التنمية . وقد حاولت ثورة ٢٣ يوليو الاستفادة من العروض التى بدت سخية (الفترة من ١٩٥٧ إلى ١٩٥٥) . ولكن قيادتها الوطنية اكتشفت بسرعة الثمن الفادح من حرية الوطن الذى يدفع ثمناً للمساعدات الأمريكية المتواضعة ، ولذلك قررت أن تعتمد التنمية على موارد مصر وما يوفره لها على المستوى الدولى تعاون شريف ومتكافئ مع الاتحاد السوفييتى . ثم جاء السادات ليعيد البلاد إلى ما دون حالة الصفر (على حد تعبيره المتكرر) .

وفي ضوء ذلك يكون الفهم الوطني التقدمي للتنمية أنها عملية تحرر من السيطرة الإمبريالية الاقتصادية والاجتهاعية والحضارية . وهي بهذا المعني لا يتصور أن تتم بمباركة من الإمبريالية أو بمساعدات منها. إن مقولة أن التنمية مستحيلة بدون معونات أجنبية مقولة خاطئة جذرياً. ويكفى أن نسأل أنفسنا هل حصلنا على استقلالنا السياسي بنضالنا أم تفضلاً من هذه الدولة الإمبريالية أو تلك؟ وإذا فهمنا أن جوهر الاستعهار هو استغلال عرق الشعوب، وأن الاحتلال ليس إلا وسيلة أثبت كفاح الشعوب أنها مكلفة للغاية. وقد وجد الاستعهار الحكومات التي تأبي إلا الاعتهاد على الغير في التنمية ولذلك فإنها تتملق الدول التي طرد الشعب جنودها وتحتفى بممثليها وتوفر لهم من الامتيازات ما كانوا لا يحلمون به . ويعرف الغرب كل المعرفة أن كل من المتيازات ما كانوا لا يحلمون به . ويعرف الغرب كل المعرفة أن كل مناهدم من منح ومعونات وقروض واستثهار مباشر تعود إليه أضعافاً مضاعفة ، ويعرف فوق ذلك أنها تشل أو تقتل امكانات التنمية الحقيقة .

إن ما يفرض التنمية هو ضررورة التحرر من كل الأوضاع التي كبل

الاستعار بها المجتمع والاقتصاد . إن أول هم للتنمية هو تطوير قوى الإنتاج لتتكامل مع بعضها البعض وتنتج ما يكفى لاشباع الاحتياجات الأساسية لأفقر الناس . فالمعركة ضد الفقر وآثاره تفرض على مصر مهمة مزدوجة : زيادة سريعة ومطردة فى الإنتاج وعدالة متزايدة فى التوزيع . وهذا ما عبر عنه عبد الناصر فى الميثاق بالكفاية والعدل . ومن المعروف أن علاقات الإنتاج وكثيراً من البنى الاجتماعية المرتبطة بها فى المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية تقف عقبة كؤوداً فى طريق تنمية قوى الإنتاج ، ومن ثم لا تنمية مطردة بدون تغييرات متصلة فى علاقات الإنتاج وما يرتبط بها . ولهذا نقول دائماً إن التنمية عملية تحول شاملة لكل أوضاع المجتمع . وهذا ما يؤكد مرة أخرى على طبيعتها التحررية بل والثورية . فلا يمكن أن يحدث تغيير جسيم على طبيعتها التحرية بل والثورية . فلا يمكن أن يحدث تغيير جسيم أولئك الذين يناضلون لإلغائه. ومن ثم لا بد دائماً من البدء بمعرفة أولئك الذين يناضلون لإلغائه. ومن ثم لا بد دائماً من البدء بمعرفة الأوضاع الإجتماعية وبصفة خاصة الطبقية لتحديد القوى التي تقرثر التشبث بأذيال الإمبريالية .

# التشكيل الاجتهاعي في مصر: ملاحظات أساسية

لا يمكن الآن وفى ضوء محدودية الدراسات الميدانية الموثقة ، أن نقدم تحليلًا دقيقاً لحركة المجتمع الديناميكية وما يطرأ عليها هنا وهناك من تغيرات كبيرة أو يسيرة . ولكن معرفتنا بهذا الواقع تسمح لنا بصياغة بعض الملاحظات الأساسية ، التي نراها تكفى حالياً لتحديد التوجهات السياسية العامة .

۱ ـ الرأسهالية المصرية : إن واقع التخلف كها ذكرناه يعنى عدم التقدم الملموس في بناء مجتمع رأسهالي متقدم . وهذا بدوره يعنى

ضرورة ضعف الرأسمالية المصرية في مجموعها وعجزها عن أن تقوم بالدور التاريخي الذي قامت به الرأسمالية في الغرب: إقامة الدولة القومية ، الإقرار بحريات أساسية ، الزيادة الرهيبة في قوى الإنتاج ، القدرة على الحكم دون استعانة بالقهر السياسي المنظم . وهـذا ما حدث في مصر بالفعل «فالحرية» قيدت . و«الاشتراكية» أسقطت ، و«الوحدة العربية» تأجلت إلى أجل غير مسمى . في حين تفاقمت أحوال الناس المعيشية ، وتجمد الإنتاج السلعي، وتراكمت الديون ، وغادر رأس المال المصرى البلاد على نطاق لم تشهده من قبل . وبقيت مصر كغيرها الكثير في العالم الثالث جزءاً من النظام الرأسالي العالمي ، ولكنه الجزء التابع المستغل لعجز الرأسمالية المصرية أن تضع مصر موضوع الشريك المتكافئ مع الدول الرأسهالية المتقدمة وإن كان صغير الحجم (مثل وضع هولندا أو الدانمارك أو البرتغال) . وعلى المفكرين والكتاب الذين ينادون بإبعاد العسكر عن السياسة أن يدركوا الأساس المادى لظاهرة تدخل الجيوش في السياسة في معظم بلدان العالم الثالث. فالأصل فيه عجز الرأسمالية المحلية عن الحكم في إطار ديموقراطي واعتهادها بالتالي على القمع المنظم للجهاهير. والمؤسسة العسكرية تتميز بالتنظيم والانضباط قادرة على الانتشار السريع في أي جزء من أرض الدولة وهي صفات ندر أن يملكها حزب رأسهالي في بلاد العالم الثالث. وكثرة الاعتهاد على الجيوش في تثبيت الحكم تضفى على المؤسسة العسكرية طابع الفئة المتميزة أدبياً ومادياً داخل المجتمع ، وهي تحرص على تحقيق تلك المزايا ولو على حساب فئات من الرأسهالية ذاتها . لأنها تقتطع من أرباح الرأسهالية ريع «الحماية» الذي يشبه الجزية . ويتراوح نفوذ تلك المؤسسة بين التأثير من وراء ستار ، إلى الاستئثار ببعض المناصب الرئيسية ، إلى المشاركة علنا في الحكم وأخيراً إلى الانفراد به . وفي كل الحالات تعمل المؤسسة العسكرية

على زيادة عدد أفرادها والإفراط فى شراء الأسلحة وما يتصل بكل ذلك من استهلاك جزء لا يستهان به من ميزانية الدولة ومن الدخل القومى. ومصر فى هذا الشأن ليست استثناء من الوضع الغالب فى العالم الثالث الذي تشكل الهند الخروج الكبير عنه بسبب استقرار النظام النيابى بها منذ استقلالها. كما تحاول دول أمريكا الجنوبية إرساء الديموقراطية فيها بعد تجارب الحكم العسكرى المرة.

٧ ـ الـطبقة العـاملة : والوجـه الآخر لضعف السرأسماليـة هو الضعف النسبى للطبقة العاملة. فالأصل أن وجود أي الطبقتين وخجمها ينعكس على الأخرى . حقاً تتميز الطبقة العاملة المصرية بوجود جزء رئيسي منه في مشروعات صناعية أنشأتها الدولة مما يكسبها بعض الاستقلال. ولكن واقع التخلف يعنى الضعف العلدي للطبقة العاملة الصناعية بالنسبة لمجموع السكان في سن العمل الراغبين في العمل. فمصر حالياً تشتكي من بطالة ضخمة. وهي قد اشتكت دائهاً من وجود جزء من السكان في حالة تهميش كاملة ، كل أولئك الذين ليس لهم عمل ثابت في دورة الإنتاج والتوزيع في المجتمع ، وقد يمضى كثير من المهمشين حياتهم كاملة في «أعهال ظهورات» غير منتظمة . وليس من قانون يحميهم حين يعملون ، وهم بالطبع لا يستفيدون من التأمينات الاجتماعية . كما أن المهمشين بطبيعة وضعهم مشتتون . يستحيل تنظيمهم نقابياً ، ولاتترك الحياة البائسة لهم فرصة التعليم أو الاهتهام بالسياسة . وفي ضوء هذه الأوضاع لا تكون الطبقة العاملة أكثر فئات الشعب حرماناً . بل إن الحصول على عمل في مصنع حلم يراود ملايين المصريين ، وما أقل ما يتحقق . ويعنى ضعف قوى الإنتاج عجز الاقتصاد عن توفير فرص عمل متزايدة في الإنتاج السلعي بالذات . ولهذا يظهر ضغط البطالة والتهميش في التكالب على وظائف في قطاعات الخدمات التي

تزداد العالمة فيها بسبب ضعف الأجور وإهمال رفع إنتاجية العمل ويشكل العاملون في مختلف الخدمات شريحة كبيرة من قوة العمل تؤدى أعمالاً غير مطلوبة أو غير مثيرة لمن يؤديها. وفي مقدمة هؤلاء صغار الموظفين في الحكومة وكثير من شركات القطاع العام ، بل وشركات القطاع الخاص أيضاً . وهم أيضاً مشتتون يصطدم العمل السياسي بينهم بمصاعب جمة. وترجع أهمية تحديد هذه الأوضاع إلى ضرورة أن يتبنى أى حزب يريد الانتساب للطبقة العاملة والفلاحين تلك الجاهير الغفيرة المحبطة والمحرومة من أى تمثيل سياسي . كها أن أول واجبات أى حكومة تقدمية توفير العمل المنتج لكل القادرين عليه ، لأنه أمر تعجز عنه الرأسالية عجزاً كاملاً .

ويحتل الشباب مكاناً كبيراً بين جماهير المهمشين ومجموعات صغار العاملين في الخدمات وهم اليوم أول ضحايا البطالة والياس. ومنهم يتغذى التيار السلفى وتظهر أعمال العنف. وهذا واقع يفرض على حزبنا اهتماماً خاصاً بقضية الشباب من جذورها وليس فقط من حيث إتاحة خدمات التعليم الجاد.

وأخيراً كان من علامات الردة في مصر تنامى التيارات المعادية للمرأة ودورها الاجتهاعى . لقد عادت شعارات «مكان المرأة في البيت» تطفو على السطح . كها يؤدى موقف السلفيين إلى تجريد المرأة من كل شيء إلا أنوثتها التي هي من عمل الشيطان تدعو إلى الخطيئة بمجرد وجودها ، ومن ثم فالأفضل أن تبقى في البيت . فإن خرجت ففي زي عجيب لا أصل له في تاريخنا وإن سمى الزي الإسلامي . ولكن العداء لمساواة المرأة بالرجل لا يقتصر بحال على التيار ولكن العداء لما متحجرة ارتفع صوتها مؤخراً ولهذا ، ورغم كل السلفى . إن له بقايا متحجرة ارتفع صوتها مؤخراً ولهذا ، ورغم كل ما أتاحته ثورة يوليو للمرأة من حقوق وفرص (التعليم الموحد ،

الأجر المتساوى على العمل المتساوى ، الحقوق السياسية من انتخاب وترشيح . . ) ، تراجع وضع المرأة الاجتماعي وكثر العدوان على حقوقها مما يفرض علينا كحزب اشتراكي أن نعيد طرح قضية المساواة الطرح السياسي والتقدمي الذي يتجاوز حلقات «سيدات المجتمع» والمثقفات ، ليصل للفلاحة والعاملة والمهمشة .

٣- الفئات الوسطى: تتميز مصر بالنسبة لمعظم مجتمعات العالم بكبر حجم ووزن ما يسمى الفئات الوسطى ، التي وإن شغلت المساحة الكبيرة بين العمال وفقراء الفلاحين من ناحية والرأسمالية من ناحية أخرى لا تشكل طبقة متميزة ذات مصالح متشابهة. فهي تضم مثلا أصحاب المصانع الصغيرة التي تستخدم عادة معدات إنتاج قديمة وعدداً محدوداً من الأجراء ليسوا عادة على مستوى عال من التأهيل ا الفني . وهذه الفئة تعاني من تقلص سوقها تحت ضغط منتجات الصناعة الحديثة (المستوردة)، وأحياناً المنتجة محلياً) ومن تشدد بيروقراطية الدولة معها لضعف نفوذها السياسي ومحدودية امكانياتها المالية للإفساد. كما أن انتاجها لا يربطها ربطاً مباشراً بالأسواق الرأسهالية . وهناك من ناحية أخرى صغار المزارعين الذين لا يعملون في الحقل بأيديهم ويعتمدون على عمل مأجور في مساحات محدودة ، وهم بالطبع يتميزون عن أغنياء المزارعين الرأسهاليين . وعلى طرف آخر نجد المهنيين (في جهاز الدولة أو خارجه أو فيها بينهها) الـذين يحققون دخولاً مرتفعة (حلالاً أو حراماً) ويمارسون الملكية الفردية (على مسكن، سيارة، وديعة في بنك . . الخ) . وكذلك صغار التجار على تنوع تجاراتهم . وواضح أنه باستثناء صغار المزارعين تكثر الفئات الوسطى في المدن. كما أن جزءاً كبيراً منها متعلم، ومن أبنائها يأتى القطاع الوسيط والعالى في مجمل أجهزة الدولة: القضاء ـ

الجيش ـ الشرطة . . البخ كما يظهر من أبنائها أيضاً الصحفيون والإعلاميون بصفة عامة ومعظم أساتذة الجامعة والمشتغلين بالبحث العلمي، وكذلك الأدباء والفنانون في غالبيتهم. ويغلب على فكر هذه الفئات عادة أفكار الرأسالية ، وفي مقدمتها التمسك الشديد بالملكية الفردية لا سيما بعد اتساع قاعدة الملكية في المجتمع المصرى بسبب دولارات النفط. كما أن الاتجاهات «الليبرالية» يمكن أن تجد فيها السند الجهاهيري الأساسي . ومن ناحية أخرى تزدهر الإتجاهات السلفية عند قطاعات وأفراد منها . وتبقى أزمتها الأساسية متمثلة في عجز الرأسهالية عن تنشيط التنمية بحيث يتمكن عدد كبير من أبناء الفئات الوسطى من أن يصبحوا رأساليين بالفعل. بل إن ضيق فرص الحراك الاجتماعي إلى أعلى سبب أساسي لتضخم الفئات الوسطى عددياً. وهو أيضاً سبب تذمر هذه الفثات وإن بدا للوهلة الأولى أنه تذمر أخلاقي ضد الفساد أو ديني بسبب عدم اتباع الناس تعاليم دينهم، أو على العكس المقارنة المستمرة بين تفكك جهاز الدولة والخدمات العامة مقارنة بما يجرى فى أوروبا أو حتى كوريا أو إعلان اليأس من إمكان التقدم وإعلان الحنين لعودة السيطرة الأجنبية . ومن ناحية أخرى نظراً لأهمية ما تؤديه الفئات الوسطى من أعـال هامة في نظر الدولة والمجتمع ، تحاول الطبقات الأخرى أن تكسبها إلى صفها وفكرها. والمحصلة الأخيرة لهذا كله، تظل الفئيات الوسطى معتركاً أساسياً لأنواع مختلفة أو حتى متنافرة من الفكريات والاتجاهات السياسية . وكثيراً ما يغير أفرادها مواقعهم وأفكارهم ، أحياناً من النقيض للنقيض ، وفقاً لتغير ظروف حياة بعضهم أو تغير الأوضاع العامة للمجتمع . وليس نادراً أن يدافع بعض أفرادها في اللحظة الواحدة عن أفكار متناقضة. فهي فئات غير متجانسة ولا تملك أي مشروع مجتمعي محدد المعالم ، ومن ثم لا يتصور أن تقود

الفئات الوسطى تحالفاً ثورياً بحجم أوضاع ونفوذ الرأسهالية. ومع ذلك يجب على حزبنا أن يتعامل التعامل الصحيح مع مختلف مكونات تلك الفئات. فليس من اليسير تغيير المجتمع بدون تعاطف واسع من تلك الفئات، وإذا تخيل بعض الناس إمكان تصفيتها حرصاً على «نقاء» المجتمع الاشتراكي، فإنهم في الواقع يحرمون ذلك المجتمع من طاقات إنتاج ومن كوادر علمية وتقنية ومهنية ضرورية للتنمية. ومن ناحية أخرى التوصل إلى تأييد حاسم من تلك الفئات لمطلب الديموقراطية وسيادة القانون يمكن أن يشل يد الطغيان السلطوى. ولا شك أن سحب تلك الفئات أو بعضها من تحت قيادة الرأسهالية يقتضي جهداً خارقاً في مستوى التحليل العلمي والمهارسة اليومية. وليكن بين أولويات حزبنا في العمل السياسي التعرف على واقع تلك الفئات والكشف عن وسائل التأثير في حركتها.

٤ - بقایا الإنتاج قبل الرأسهالی: ویعیش فی مصر إلی جانب القطاع الرأسهالی أشكال من الإنتاج السلعی السابق للرأسهالیة. ویتمثل هذا بأعلی درجة من الأهمیة بین صغار الفلاحین الـذین یعملون بأیدیهم فی مساحة محدودة، مملوكة أو مستأجرة وما زالوا یستهلکون جزءاً من انتاجهم إلی جانب ما یحضرونه إلی السوق. ویحمل النمو الرأسهالی لهؤلاء المنتجین خطر التصفیة إن نجح ذلك النمو، وبغیر النمو المطلوب یحاول القطاع الرأسهالی إحکام قبضته الاقتصادی لعملهم الاقتصادی لعملهم وعرقهم.

ويقابل صغار الفلاحين في الريف الحرفيون في المدينة. وهنا نقع فوراً في حملات التهريج السياسي عن السمكرى الذي يكسب أكثر من الوزير، وعن الحرفيين الذين يستفيدون من الدعم رغم أن دخولهم فاحشة ، تلك الحملات التي تعمى الناس عن معرفة الواقع . وهناك أمور مؤكدة نسجلها في انتظار الدراسة الميدانية ، أولها أن ارتفاع أجور بعض الحرفيين كان مرتهناً بأثر الهجرة للعمل في الخارج على العرض والطلب في الداخل ، والملحوظ أن فئات جديدة (متعلمة) قد بدأت تتعاطى العمل الحرف . ثانيها أن بعض الأعمال التي كانت حرفية تقليدياً قد بدأت تأخذ طابعاً رأسهالياً (حلول المغسلة الآلية محل المكوجى مثلاً) ثالثاً : أن وفرة السلع المعمرة المغسلة الآلية محل المكوجى مثلاً) ثالثاً : أن الحرفيين ما زالوا (سيارات ، ثلاجات ، غسالات ، تكييف . . . الخي قد فتحت مجرومين من التنظيم النقابي ، ناهيك عن اشتغالهم بالسياسة . محرومين من التنظيم النقابي ، ناهيك عن اشتغالهم بالسياسة . خامساً : أن الأزمة الاقتصادية ستقلل حتماً من المستورد من السلع خامساً : أن الأزمة الاقتصادية ستقلل حتماً من المستورد من السلع ومن ناحية ثالثة لا بد من دراسة تكاثر الدخول غير الزراعية في

ومن ناحيه تالله لا بد من دراسه تكاتر اللخول غير الزراعية في الريف. فكثير من القرى به عيادات أطباء وصيدليات ودكاكين تسمي نفسها «بوتيك». كما انتشرت ورش الإصلاح والصيانة للآلات الزراعية والسلع المعمرة ، وما زال هناك أثر لصناعة الطوب. كل ذلك إلى جانب موظفى الخدمات وفي مقدمتها التعليم والصحة. كما يتأكد أكثر فأكثر اتجاه صغار الموظفين للخدمة في قراهم أو ما يجاورها. وفي الإطار الزراعي كثرت المفارخ والمناحل وزراعة الفواكه في مساحة صغيرة . كل ذلك ، وغيره كثير ما زال موضوعاً بكراً لم يطرقه أي باحث . وعلينا في الحزب أن نقوم بدراسة جادة لكل هذه التغيرات ولو في ثلاث قرى منتقاة . فجدول المهام لكل هذه التغيرات ولو في ثلاث قرى منتقاة . فجدول المهام العادي : الدفاع عن المستأجرين ضد الملاك ، والدفاع عن المداسة من جديد .

وليس عيباً ألا يملك الحزب سياسة كاملة وواضحة إزاء بعض مظاهر المجتمع ومشكلاته، فهذا ما يمكن أن يكلف به المؤتمر اللجنة المركزية الجديدة. ولكن العيب كل العيب هو إغفال القضايا أصلا، أو مسخها باستخدام رطانة لا تغنى عن الواقع شيئاً. فليس في الكتب سنجد الحلول، وإنما في الواقع الثرى وبفضل الإصغاء باحترام إلى رؤية الناس لمشكلاتهم وكذلك اقتراحاتهم لحلها.

وعلينا من خلال هذا التكوين الطبقى أن نحاول دفع المجتمع نحو التغيير وصولاً إلى مجتمع اشتراكى . وهذا ما نعنيه بالضبط باستراتيجية التنمية المستقلة .

#### الاعتباد على النفس

ولما كان الاعتهاد على الغير الخطيئة الأولى التى تورث التنمية المشوهة ، فإن الاعتهاد على النفس هو الفضيلة الأولى فى التنمية المستقلة كها كان بالأمس فى نضالنا ضد المحتل البريطانى . بالقطع تغيرت الوسائل ولكن بقى جوهر ألا أحد يبنى لشعب آخر مستقبلاً مشرقاً .

يعنى الاعتباد على النفس (العمود الفقرى للتنمية المستقلة) أن يعتمد الشعب المصرى على قدراته الخاصة ، أو بعبارة أخرى مجموع قدرات أفراده . وهكذا نعيد للإنسان المصرى مكانه الرئيسى . فهو وحده يصنع التنمية . فكل موارد الطبيعة أيا كان ثراؤها تظل جثة هامدة ما لم تمتد لها يد الإنسان بعمله المبدع وفكره المجدد . وأكثر الألات تعقيداً وتقدماً وأداء تظل كفاءتها محكومة بقدرات الأفراد الذين يستخدمونها . كما قلنا من قبل بلغة الاقتصاد إن التنمية تطرد وتتسارع إذا توافر العمل لكل مواطن قادر عليه ، وإن اطراد التنمية

فيها وراء ذلك مرتهن بالارتفاع المتوالى في إنتاجية العمل. ومن هنا يصبح ما يسمى خدمات اجتهاعية وما تظن الحكومة أنها تتفضل به على فقراء هذا البلد وما أكثرهم يصبح في الواقع استثماراً في التنمية . فتوفير الغذاء والصحة (أي سلامة البدن والعقل والنفس وليس مجرد العلاج) والتعليم (بالمعنى الواسع الذي يشمل كل وسائل إتاحة المعرفة والمعلومات المتجددة للناس في كل وقت) أهم من اقتناء الآلات وتشييد المشروعات والمنشآت ، وذلك لأنها أمور ضرورية لرفع انتاجية العمل. ومن غيرها يظل كل ما يكتب أو ما يقال عن «العلم والتكنولوجيا» هزلاً سقيهاً ومملاً . فالتنمية المستقلة تعتمد على البشر وقواهم البدنية والعقلية قبـل أي شيء آخر . ولا مجـال هنا لتقديم أمور (مثل شراء تقنية متقدمة) بحجة أنها ضرورية للتنمية ، فذلك هراء محض إذا لم يكن بيننا القادرون على السيطرة على تلك التقنية . كما أن كل محاولة لخلع الإنسان المصري عن المكانة التي يحتلها في التنمية تضر التنمية الاقتصادية ذاتها وقد تصل إلى جمودها . وقد ميز الله البشر بالإدراك والتفكير والاختيار بما في ذلك التحمس لشيء أو عدم المبالاة بـه. ومعركـة التنمية المستقلة عنيفـة وطويلة تستلزم أكبر الجهود وتفرض كثيراً من التضحيات . ومن هنا لا بد من اكتشاف الدوافع التي يمكن أن تحفز القوى العاملة بأوسع معانيها على الجد والاجتهاد وتقبل بعض التضحيات. قطعاً للمشاعر الوطنية مكان ممتاز ولجدية الحكم ونـزاهته تأثير إيجابي ، وفي الديموقراطيـة فرصة الإقناع الحقيقي وليس مجرد موافقة سلبية على ما يريده الزعيم أو الحزب القائد ولا الانصياع لأوامر ديكتاتورية مجرمة . ولذلك يجب أن تؤدى التنمية ، وفي وقت سريع ، إلى توفير الاحتياجات الأساسية للجهاهير الشعبية . فليس المطلوب مجرد زيادة في الإنتاج أيا كان طابعها (وسيكون بالضرورة على غير صلة بحاجة الفقراء

والمهمشين). وإنما يجب أن نسأل أنفسنا لمن ننتج بالأولوية: للأغنياء القادرين أم للفقراء المحرومين؟ ولا يمكن أن يكون اختيارنا غير الفقراء والمحرومين. وعندئه يمكن أن نحدد ماذا ننتج ؟ السلع والخدمات اللازمة للجهاهير العريضة قبل أي شيء آخر . وبالطبع يحدث في مصر عكس ذلك تماماً حيث تزرع الفراولة والزهور في حين نستورد الفول والعـدس . . ولقمة الخبـز . . ثم يتعين بعـد ذلك اختيار التقنية الإنتاجية الملائمة لــظروفنا في فــترة معينة . فننشيء المصانع المتقدمة ، وأخرى أقل تطوراً ولكنها توفر فرص عمالة أكبر ، ونحاول تطوير التقنيات التقليدية والمحلية . فحاجات الجماهير تحتاج لإنتاج وفير، ولا يجوز اطلاقاً تعطيل طاقات إنتاجية قائمة بأية حجة ما دام إنتاجها يغنينا عن الاستيراد. وقد تتمكن مصر بسرعة من توفير ما يشبع الحاجات الأساسية إلى حد يبقى ويحفظ الحياة ولكن على مستوى متواضع كها أو نوعاً . ولا عيب في هذا ، إنما العيب أن يتضور أناس جوعاً ويهلكون مرضاً وسوء تغذية ، والبعض الأخـر مشغول بتكديس الأموال ليرسلها للخارج . ومع ذلك فإن الشعب يجب أن يعرف أن الارتفاع بمستوى معيشته وضهان مستقبل أولاده ، يقتضي إدخار جزء من الناتج القومي ليعاد استثهاره في طاقات إنتاجية إضافية . فبدون تراكم رأس المال الوطنى فى شكل طاقات إنتاج لن يطرد تقدم ولا تزايد في الإنتاج ولا ارتفاع في الإنتاجية . ولهذا كله لا بد من أن يقتنع سواد الناس أن مردود ما يبـذلون من جهـد وما يتقبلون من تضحيات في الانتاج هو لهم ولأولادهم وليس لحاكم أو فئة حاكمة أو لطبقة ترسل الأموال للخارج أو للشركات متعدية الجنسية مباشرة أو بالواسطة . وبغير الاقتناع المتجدد بسلامة مسيرة التنمية لا ضمان لاستمرار تحمس الناس لها وتنافسهم فيها .

ولكن الإنسان لا يحيا بالخبز وحده . وللجهاهير جاجات أخرى

غير مادية تتجاوز الغذاء والكساء والسكن وما إلى ذلك . وتجتميع تلك الحاجات حول مفهوم الديموقراطية وحقوق الإنسان. فالناس لا يعملون بحماسة لسنين طويلة في ظل القمع والإرهاب ، بل إن الطغيان ـ كما ثبت في مواقع كثيرة ـ يقتل القدرة على التجديد والإبداع لدى الأفراد والجماهير. وإذا كان من يتضور جوعاً لا يهتم إلا بلقمة العيش، فإن من جاوز حد الجوع المطلق يتطلع بالطبيعة للحرية . والإنسان حيثها وجد يريد أن يأمن على نفسه وجسده ورأيه وإرادته ، ويطمح في أن ينمي جماعة بشرية من حوله (الأسرة) وله طموحات في الحياة يسعد بتحقيقها ولو جزئياً ، وهو يعمل من أجل ذلك ولأن التعلق بالعمل المجدى اجتهاعياً حاجة طبيعية في البشر . وهو يريد أن يعرف الكثير عن المجتمع الذي يعيش فيه . ومن يسير أموره وما مكانه هو فيه وكيف يتأثر به ويؤثر فيه . وهذا كله ليس مشروطاً بالتعليم. إنه رغبة جامحة لدى الإنسان وإذا لم يتح له التعليم المعرفة الواقعية لهذه الأمور فإنه يعتمد على الخرافات والأساطير في تفسير ما يعجز عن تفسيره . ومن هنا يقول بعض الفلاسفة المحدثين بأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون «كوسمولوجيا» (الأفكار المتعلقة بالكون ونشأته وحركته ومكان البشر فيه . . البخ) أو «ايديولوجيا» (مجموعة الأفكار والقيم المتعلقة بحياة المجتمع وتنظيم العلاقات بين أفراده) . فالعقل والخيال معاً هبة تلقاها الإنسان تميزه جوهرياً عن سائر الحيوانات . إنه الحيوان الوحيد الطموح الذي دأب منذ أن وجد على ظهر الأرض على اكتشاف المعارف واكتساب المهارات لكى يتخذ منها ما يثرى عمله الذى لا يكل للارتقاء بمستوى المعيشة .

وحتى تكتمل صورة التنمية المستقلة لا بد من إضافة سمات

أخرى. فهناك أولاً حقيقة أن إعطاء الأولوية لإنتاج ما يشبع الحاجات الأساسية للجهاهير العريضة يوفر السوق الداخلية للإنتاج ويوحدها ويقلل اعتهادها على الواردات وبالتالي ضرورة أن تزيد باستمرار من صادراتها ولو بحرمان مواطنيها من استهلاك بعض ما ينتجون ، وبهذا الطابع يتوافر الأساس المادي لما يسمى «الانسلاخ الانتقائي عن النظام العالمي». فكل مبادلة بين مصر والغرب هي بالضرورة مبادلة غير متكافئة تنطوي على معدل استغلال. ومن ثم كلما حصرنا التجارة الخارجية تمكناً من تحريره . ولكن الانفصال المطلق غير ممكن وقد تؤدى محاولة الأخذ به إلى جمود التنمية (انظر حالة بورما مثلاً) . ولكن البديل الآخر للانسلاخ الانتقائي هـو الاندمـاج الكامـل في الحضيض من النظام الدولى . ومن ناحية أخرى بدأ العالم كله في إدراك الثمن الفادح الذي تدفعه البشرية كلها في مقابل التقدم الرأسهالي . فموارد الأرض مهددة بالفناء وبعضها الآخر يقضي عليه و التلوث ، بل لقد وصل التلوث إلى تهديد الأنساق البيئية الحافظة لحياة الإنسان: أزمة المياه العذبة العالمية، تقطع طبقة الأوزون، وارتفاع درجة الحرارة على الأرض. ونحن في مصر في ظل حكم الرأسهالية غير المسئولة نلوث يومياً مياه النيل بأشكال متعددة من التلوث العضوى والكيميائي ولا نستخدمها على أية حال الاستخدام الرشيد. مع أن النيل مصدر المياه الوحيد لشعب متزايد العدد وموارد النيل معروفة ومحددة وكذلك الإمكانيات المحدودة لزيادة نصيب الفرد من الماء . والقاهرة وغيرها من المدن الكبرى أصبحت أكثر قذارة وتلوثاً من القرى ، وتلوث الهواء فيها يورث أمراضاً كثيرة . وهذا كله أمر طبيعي في ظل طبقة لا تفكر إلا في تعظيم الربح في أقصر وقت وإرساله للخارج ، وحكومات عاجزة عن فعل أي شيء جاد . ولكن التنمية المستقلة تفترض معرفة الشعب ببيئته

الطبيعية وترشيد تدخله فيها وضمان حق الأجيال المقبلة في الموارد المحدودة (مثل الأرض الـزراعية التي يلتهمها العمران في المدن والقرى على السواء).

ويأتى الاعتباد الجاعى على النفس مكملاً وميسراً لتوفير الاعتباد على النفس على المستوى القطرى . وبقدر ما يجب الحذر من المعاملات مع الرأسالية العالمية ، يجب أن تزيد المعاملات مع بلدان العالم الثالث . ويقول الخبراء في شئون العالم الثالث إن التعاون والتداخل والتكامل على المستوى الإقليمى ضرورة حيوية لصالح كل الأطراف فيها . وإذا كان ذلك وارداً لمجرد التجاور الجغرافي ، فإن وحدة اللغة والثقافة والحضارة التي تملكها الأمة العربية تجعل الوحدة الاقتصادية العربية بطبيعتها أيسر من الوحدة الأوروبية مثلاً . كما أن الضرورة المستقبلية لتلك الوحدة تثرى الحركة من أجلها لأنها تبنى ليس على الماضى المشترك وحده ولكن أيضاً على ضرورات الحاضر والمستقبل . إن حزبنا الذي يدافع بثبات منذ نشأته عن القومية العربية يجب أن ينتقل بها خطوة أخرى إلى الأمام في وجدان الجماهير ومن حيث اقتراح الحلول المتقبلة شعبياً .

### مرحلة الانتقال إلى الاشتراكية

لقد أثبتت التجارب بما لا يدع بجالاً للشك أنه لا استقلال حقيقياً بدون تنمية مستقلة . وبهذا يمكن أن نستبعد من التحليل موضوع «ثورة أو ثورتان» الذى طالما شغل اليسار المصرى منذ عهد التنظيمات الشيوعية الأولى أثناء الحرب العالمية الثانية . فيا يسمى استكمال مهام الثورة الوطنية الديموقراطية التى عجزت الرأسمالية عن إتمامها . نعرف الآن أنه لا يمكن أن يستكمل إلا في ظل توجه

اشتراكى . كها أن المجتمع الاشتراكى المنشود يفترض البناء المادى والعلمى لقوى الإنتاج وتغيير العلاقات الإنتاجية التى تقف عقبة فى سبيل ذلك . أى أنه لا يمكن أن يبقى محصوراً فى تلك المهام التى قامت بها الرأسهالية فى الغرب وعجزت عنها فى بلادنا . وبدل البحث فى كتب ألفها أصحابها قبل بروز مشكلة التخلف والتنمية (مثل مقولة الطريق اللارأسهالي) يجب أن نسمى الأشياء بأسهائها ونقول التنمية المستقلة طريق انتقال للاشتراكية منذ بدايتها وأنها تستغرق فترة تطول أو تقصر نسبياً على حسب الظروف المحددة للمجتمع الذى يقرر انتهاج هذا النهج . وهو على أى حال نهج ثورى بكل المقاييس ما دمنا قد فضضنا الارتباط الوهمى بين مفهومى الثورة والعنف . ولا مانع من أن نؤكد مرة أخرى ما هو واضح من أن التنمية المستقلة ليست طريقاً ثالثاً بين الرأسهالية والاشتراكية لأن هدفها المعلن والمؤكد بناء القاعدة الانتاجية اللازمة للمجتمع الاشتراكي .

وأية مرحلة انتقال تشهد بالضرورة تغيرات مطردة في الأوضاع تختلف عن تلك الموجودة في البداية وتلك المنشودة في نهايتها . ولما كانت النهاية مسلماً بها وهي الاشتراكية ، يبقى أن نرى في مصر على وجه التحديد البدايات وآليات التطور . فنرى في البداية ما شرحناه للتو من تعايش أنماط إنتاج مختلفة في الاقتصاد المصرى ، وفي المقابل نرى أن أول مهمة يجب أن تتصدى لها «حكومة التنمية المستقلة» إن صح التعبير ، هي توفير الاحتياجات الأساسية في حدها الأدني لكل مواطن (الغذاء ، الكساء ، السكن ، الصحة ، التعليم . . .) . ومن غير المقبول أن يعطل المجتمع أي طاقة إنتاجية في هذه الظروف . وتتميز مصر حتى الآن بوجود قطاع عام قوى فيها يسمى القمم المسيطرة على الاقتصاد القومي ، كها تعرف ظاهرة هجرة القمم المسيطرة على الاقتصاد القومي ، كها تعرف طاهرة هجرة رءوس الأموال إلى الخارج نما يجعل وحدات القطاع الخاص الكبيرة

تعيش أساساً على قروض من البنوك لو اضطرت لسدادها لأفلست . ومن كل ذلك نرى أن الحاجة إلى تأميم جديد غير ظاهرة بل وغير متوقعة . ولا بد في مرحلة التنمية المستقلة من توفير كل أشكال المساندة للإنتاج السلعي الصغير وللمبادرات الفردية في إطاره. كما أن المشروعات الرأسهالية الصغيرة والمتوسطة التي يبرز دور المالك في تسييرها الفعلى يجب تشجيعها في إطار الأهداف العامة للتنمية المستقلة . وفي مجال التقنيات يجب تفادى تصفية أي تقنية قائمة حتى لو كانت «تقليدية» قبل التمكن من إحلال تقنية جديدة محلها حتى لا ينمو الإنتاج في مكان وينكمش في مكان آخر . ويجب أن يهتم أهل العلم والتكنولوجيا بإمكانيات زيادة الإنتاجية بتطوير تقنيات قائمة دون تصفيتها. وبمضى الوقت لا بـد أن تظهـر في المجتمع البوحدات الإنتباجية الأكفسأ في إطار الأشكال المختلفة للملكية الاجتهاعية وكذلك في القطاع الخاص. فالملكية الاجتهاعية يبزيد دورها حتى تصبح الطابع الغالب على المجتمع لا من خلال تصفية قسرية للقطاع الخاص وإنما من طريق نموها وتكاثرها (في المجالات التي يجفل القطاع الخاص عنها أساساً) حتى تصبح لها الغلبة وزناً لا عدداً ويجب أن نتذكر أن الهدم أسهل بكثير من البناء. وأن مرحلة التنمية المستقلة تعمل قبل كل شيء على مضاعفة الإنتاج أضعافاً بنمو قوى الإنتاج وعلاقات إنتاج جديدة والتقدم المستمر من خلال ذلك في رفع مستوى معيشة الجهاهير، وخلاصة ذلك أن فـترة التنمية المستقلة لا بدأن تشهد تطوراً مستمراً في تركيب طبقات المجتمع وفيها ينشأ بينها من علاقات.

### التحالف الطبقى وديموقراطية المشاركة

ونرى أن نقطة البداية في مصر أن أوضاعها الراهنة لا تسمح لطبقة واحدة مها تكن ثوريتها بتغيير الأحوال وتعبئة الناس وإجراء التطور الاجتهاعي دون اعتهاد أساسي على القهر السياسي . ويترتب على هذا باديء ذي بدء إمكان أن تدخل قوى اجتهاعية كثيرة في تحالف من أجل التنمية المستقلة يضم كل القوى التي لن تضار ، ويمكن أن تستفيد ، من التغييرات المنشودة . وهذا الحلف الاحتهالي ليس بعيداً تماماً عها أسهاه عبد الناصر «حلف قوى الشعب العاملة» وبغض النظر عن حال ذلك الحلف الفعلى في إطار الاتحاد الاشتراكي تبقى الفكرة ذاتها صالحة .

ولكن الطبقات الاجتاعية لها ، إلى جانب ما يظهر أنه مصالح مشتركة ، مصالح طبقية متميزة تصل إلى حد التناقض الواضح مثلاً بين العمال والقوى الرأسهالية التى تقدم على الانضهام إلى الحلف . ولا يكسب أحد شيئاً من التعمية على التناقضات ، ولا يكفى إنكارها حلاً لها . ومن ثم لا بد أن تأخذ كل تلك المصالح مكانها المشروع والمعترف به في أى تحالف طبقى . ومن ناحية ثالثة يتفاوت مدى قبول الطبقات والقوى المختلفة للمثل الأعلى الاشتراكى ، ومن باب أولى الفروق إذا أخذنا في الاعتبار مدى التعلق الحقيقي لكل طبقة بالهدف الاشتراكي الفعلى . ولهذا فنحن ننحاز بصراحة إلى جانب القوى التي طال حرمانها والتي هي صاحبة المصلحة الأولى في النضال من أجل الاشتراكية وهي العمال وصغار الفلاحين وصغار الموظفين والمثقفين الثوريين . هؤلاء يجب أن يكونوا جيش الثورة الأساسي وقواتها الزاحفة وطليعتها القادرة . وحزبنا يدافع بشرف

عن هذه الفئات ويسعى لأن يجند من بينها القاعدة الشعبية الواسعة التي يعتمد عليها نضاله. ولكننا لا نستنفر بـدون دواع الطبقـات والقوى الأخرى التي يمكن أن تتبني مفهوم التنمية المستقلة . بل على العكس لا بد من كسبها فعلاً بالحوار والنضال المشترك المولد للثقة المتبادلة والتعامل الصريح مع التناقضات الطبقية أيا كانت طبيعتها . وبإيجاز نحن نرى أن حلفاً طبقياً واسعاً من هذا النوع هـو أفضل سبيل لبدء مرحلة الانتقال إلى الاشتراكية بأقل تكلفة إجتماعية ممكنة . ولكننا نؤكـد أهمية بـروز دور العهال والفـلاحين والمثقفـين الثوريين فعلاً وليس قولاً مضللاً أو متباهياً في داخل الحلف الواسع . أما مصير هذا الحلف ومن يمكن أن ينضم إليه أو ينسحب منه أو حتى يتحول إلى معاداته فتلك أمور يحسمها في الأساس تغير العلاقات الطبقية المترتب على تطور قوى الإنتاج وظهور أشكال الملكية الإجتماعية . ودون مضاربة فكرية لا مجال لها هنا نريد أن نؤكد أن فترة الإنتقال بطبيعتها قابلة للارتداد والانقلاب عليها ليس فقط نتيجة لتآمر الاستعمار الخارجي والرجعية المحلية، ولكن أيضاً بل وفي الأساس نتيجة الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها القيادة وتستمرئ الاستمرار فيها والتي تبعدها عن دائرة التواصل الحميم مع الجهاهير. كذلك نتصور نتيجة للتطور المنتظر في فترة الانتقال (لا سيها في مجالات التصنيع والعلم والتكنولوجيا) أن يقترن بناء المجتمع الاشتراكي بوصول الطبقة العاملة إلى موقع القيادة داخل التحالف وإلى مكانة النفوذ الغالب داخل المجتمع . ولكننا نضيف أنها ستكون طبقة عاملة متجددة ارتفع بين أفرادها مستوى التأهيل المهني وجذبت في صفوفها العهال الذهنيين جنباً إلى جنب مع العهال اليدويين. وذلك استقراء بسيط للتطورات التكنولوجية النشيطة في العالم والتي تؤدى أكثر فأكثر إلى تزايد دور العاملين الذهنيين في صميم العملية الانتاجية وليس من داخل مكاتبهم أو من دورهم الإشرافي الحالي عندنا .

وأخيراً ، وليس ذلك أقل الأمور أهمية ، نحن ضد تضخم بيروقراطية الدولة وجمعها لكل السلطات في يدها واتجاهها الطبيعي للإجراءات السلطوية بما فيها إجراءات القمع . ولذلك فإننا نرفع شعار المشاركة الجهاهيرية بمعنى اشتراك الجهاهير في كل موقع إنتاج أو عمل وكل ركن من أركان البلاد في اتخاذ القرارات وبالتالي في تحمل نتائجها . وهذا ما يجعل الجهاهير ليس فقط متمتعة بحقوق الإنسان ، ولكن أيضاً فاعلة وإيجابية في اتخاذ القرارات . ويجب في الوقت ذاته أن يخف تركيز السلطة في يد الدولة تدريجياً لتنتقل الصلاحيات إلى هيئات شعبية منتخبة ، بما في ذلك تشجيع المبادرات غير الحكومية التي يتطوع الناس للقيام بها والتي تشكل مع التنظيات النقابية والفئوية نسيج المجتمع المدني اليقظ الذي يملك من التأثير ما يحد من افتئات الدولة . كذلك نرى أن نقل كثير من الصلاحيات إلى مجالس افتئات الدولة . كذلك نرى أن نقل كثير من الصلاحيات إلى مجالس علية منتخبة ضرورة حتمية لا لتفادى نمو البيروقراطية فحسب بل لضان إشراف الجهاهير المساشر على أداء الصلاحيات التي تتعلق بحياتهم .

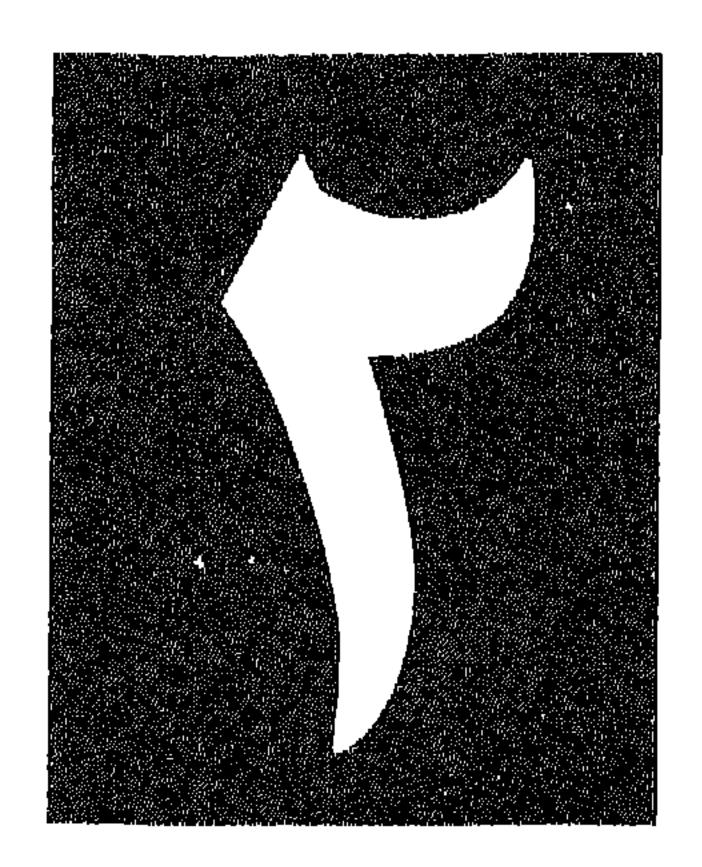

# برنامج مرحلی

|  |   | • | • |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  | • |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |

#### حزب التجديد

لقد عرضنا فيها سبق لما نعده السهات المميزة للعالم وللوطن العربي ولمصر في هذا العقد الأخير . ولاحظنا في أكثر من موضع تراجعاً للقوى الاشتراكية . وفي تقديرنا أن القاسم المشترك في كل تلك التراجعات كان الجمود العقائدى الذي عزل القيادات عن مشاعر الجهاهير ، والسلطة اللاديموقراطية التي آثرت الاستقرار في الحنادق فحرمت نفسها وحرمت الشعوب من استنشاق رياح التغيير ثم الانكباب على تحليلها وفهمها وتطوير أساليب عملها في ضوء ذلك الإدراك . ومن ثم فإن تجديد هوية التجمع ومحتوى برنامجه المرحلي وتطوير خطابه السياسي والمطلبي في أواخر ١٩٩١ يقتضي جهداً فائقاً وافقاً مفتوحاً وتركيزاً شديداً على ما هو جوهرى قبل الدخول في مطالب عاجلة أو جزئية . إن المطروح على المؤتمر الثالث يكاد يرقى الى مستوى إعادة إنشاء الحزب . فنحن نواجه واقعاً جديداً تماماً وما لم نستوعب أبعاده لنكشف عها يضر فيها وما ينفع الجاهير العاملة لم نستوعب أبعاده لنكشف عها يضر فيها وما ينفع الجاهير العاملة لم نستوعب أبعاده لنكشف عها يضر فيها وما ينفع الجاهير العاملة لم نستوعب أبعاده لنكشف عها يضر فيها وما ينفع الجاهير العاملة لم نستوعب أبعاده لنكشف عها يضر فيها وما ينفع الما في الساحة لم المناحق المناحة المناحة

السياسية المصرية والعربية إلا وجود شكلى محدود الأثر برغم ما يتحمله مناضلونا من أعباء وتضحيات . ولا يجوز أن نجزع أمام خطورة المهمة فلنا تاريخ في التعامل معها تجريبياً ثم نظرياً . إنه يحق لحزبنا ، في أيام التجديد التي نعيشها في السياسة وفي الفكر وفي العقل ، أن يفخر بأنه كان سباقاً إلى التجديد منذ وضعت فكرته ثم جرى تأسيسه .

إن صيغة التجمع كانت عملاً ثورياً لم يستمد من أي تجربة سابقة في مصر أو في العالم . وقد عانينا بسببها الكثير من التشكيك في المقاصد والاتهام بأننا هجرنا المبادئ والنظريات المكرسة بالتجربة والمشروحة في كتب الأصول. إن التقدميين على عكس السلفيين يدرسون تجاربهم الماضية لابهدف تكرارها وإنما لتقييمها في إطارها التاريخي المحدود وكذلك المعرفة الدقيقة لظواهر التجديد التي ظهرت على أيدى الثوريين الكبار مثل لينين وماوتسى تونج وعبد الناصر وما أثبتته وقائع التاريخ من نواحى الصواب والخطأ عندهم . إننا نواجه مرحلة جديدة تماماً من مراحل النضال الوطني والتقدمي والوحدوي وما لم نطور فكرنا وأساليب تنظيمنا وحركة أعضائنا نفقد صفة التقدمية . وفي ضوء ذلك كله يكون تحديد هوية التجمع وما تميز به فكر التجمع تعبيراً عن الظروف الجديدة وليس إهداراً لما مضى من تجارب . نعم لقد كنا سباقين في فتح باب الاجتهاد وذلك من شأنه أن يحملنا على أن نسأل أنفسنا هل انعكس تفكيرنا الجديد بالصدق في مواقف سياسية ونشاط إعلامي وعمل تنظيمي وصلة بالمنظهات الجماهيرية ؟ إن السبق في الاجتهاد بشأن قضية واحدة لا بد أن يفتح بالتالي الأبواب للاجتهاد في قضايا أخرى دون أن نجفل أو نتردد . وبهذه الروح نطرح فيها يبلى قضايا هوية التجمع ثم نقترح إطار مرتكزات استراتيجية خلال السنوات الأربع القادمة وأخيراً نسرد عناصر برنامج مرحلي يركز الاهتمام على الأمور العاجلة .

#### حزب اشتراكي

لقد اختار حزبنا منذ البداية ، وأصر حتى الآن على اختياره هذا ، طريق الاشتراكية ورفع شعار التقاء كل القوى الاشتراكية في صفوفه . وعلينا أن نبدد الأقاويل المغرضة عن أنه جاء تنفيذاً لإرادة السلطة . فهي كذب صراح وافتراء على الواقع رخيص كثيراً ما يتردد على ألسنة أناس لم يتخذوا لأنفسهم أصلًا موقفاً تنظيمياً في ساحة النضال الشريفة . لقد بدأ التفكير في إنشاء التجمع والاتفاق على اسمه منذ ١٩٧٢ حين أصبح واضحاً أنه برحيل عبد الناصر لم يعد في السلطة أي وجود اشتراكي . وكان اتجاه من تجمعوا حول هذه الفكرة ضرورة جمع القوى الاشتراكية وفي مقدمتها الماركسيون والناصريون فى حزب واحد يستأنف مسيرة التحول الاجتهاعي والنضال ضد الإمبريالية والصهيونية ويستطيع بالتالي أن يعبئ كل القوى الشعبية التي التفت حول عبد الناصر . . كنا نريد ألا يتمزق تيار الثورة أو تشتت كوادره وينضوى بالتالي وجود اليسار البارز في المعترك السياسي . وكنا نريد أن يرتفع صوت الاشتراكيين رغم كل ضجيج من كانوا يحاولون الردة . كان الواقع النضالي في مصر يوحي بضرورة ذلك وكان أمامنا سابقة حل الحزب الشيوعي لنفسه في ١٩٦٥ مع إعلان دعوته إلى تكوين حزب اشتراكي ثبورى يضم الماركسيين والناصريين بقيادة عبد الناصر نفسه . هذه وقائع ثابتة شارك فيها الأمين العام والأمين المساعد لحزبنا الآن كها شارك فيها المناضل الكبير كمال رفعت رحمه الله . وكنا نعلم حق العلم أن حركتنا لن تحوز فوراً موافقة كل قوى اليسار . ولكننا قررنا ألا نـدخل مـع أى منها في صراع . فقد علمتنا خبرة الحركة التقدمية في مصر وفي الوطن العربي أضرار الانقسامية والتشرذم التي جعلت التقدميين يفعلون ببعضهم البعض أفظع مما فعله الإستعمار والرجعية بالقوى التقدمية كلها . وكنا مصرين على تجربة التجمع من قبل ظهور المنابر ثم تحولها إلى أحزاب . ولم تكن للسرية أو للشرعية دور حاسم في اختيارنا . وحين بدأت الاجراءات الرسمية لتكوين المنابر ألح السادات وأعوانه في عاولة إقناع الماركسيين منا بأن أمامنا أول فرصة لقيام حزب ماركسي شرعى فلهاذا نعقد الأمور باشتراكنا مع الناصريين . وقد رفض الزملاء الذين فوتحوا في ذلك هذا العرض رفضاً حاسماً لأننا كنا وما زلنا نضع مصالح الجهاهير ومستقبل مصر وشعبنا فوق كل «ميزة» يكن أن يحصل عليها بعض أطراف اليسار .

وكان من الواضح أن التجمع منذ البداية ، وكها جاء بالتفصيل في برامجه ، يرفع راية النضال باسم الدفاع عن مصالح العهال والفلاحين والمثقفين الثوريين قبل مصالح أى طبقة أو فثة أخرى . إننا لم ندع لأنفسنا حق الانفراد بتمثيل الطبقة العاملة أو الطبقات الشعبية بحكم نص أى كتاب أو قول أى مفكر . ولم نلتمس من أحد أن يعترف بنا ممثلين لها . فقد كنا وما زلنا نؤمن إيماناً عميقاً أن أحداً لا يملك أن ينصب نفسه متحدثاً باسم جماهير العهال والفلاحين ، ولا أن يفترض أنه بحكم معرفته بنظرية أو باخرى أدرى بمصالح الجهاهير من الجهاهير ذاتها . إننا نقف بثبات إلى جانب منهج تمكين الجهاهير من أن تختار ممثليها بحريتها . وحيث تستقر الديموقراطية النيابية يكون الحكم الأخير صناديق الاقتراع . إن الحزب الشيوعي البريطاني وعمره الحالي سبعون عاماً لا يمكن أن يدعى تمثيل الطبقة العاملة الموجودة فعلاً في صفوف حزب العهال

والتي لا تنتخب نائباً شيوعياً واحداً . وعلى العكس يمثل الحزب الشيوعي الإيطالي (٢٥٪ من الأصوات في آخر انتخابات) الطبقة العاملة في إيطاليا بلا نزاع . ولكنه يعترف بوجود الحزب الاشتراكي الإيطالي ويطالب بتوحيد نضال الاشتراكيين جميعاً ليجتمع حولهم في إيطاليا بديل ديموقراطي للأغلبية التي يقودها الحزب الديموقراطي المسيحى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن . وقد مكننا هذا الاختيار الحزبي من تبني موقف ديموقراطي أصيل ، ومن التخلص من وثنية النهاذج التاريخية . ومن ناحية أخرى حين تغير أحزاب قـديمة اسمها ضمن حملة لتجديد شبابها وشباب الاشتراكية نسعد لأننا اكتشفنا طريقنا مبكراً واستمداداً من واقعنا وفهمنا لهذا الواقع ، وهو أن تنظيم القوى الشعبية في شكل نضالي أمر جوهري تفرضه ضرورة توفير فرص النجاح لنضال تلك الجهاهير أما شكل تنظيمها فقضية تحل في ضوء الظروف الملموسة . لقد قلنا منذ البداية بأن الشعب المصرى تبنى دائهاً حزباً كبيراً: حزب عرابي، وحزب مصطفى كامل، وحزب الوفد، إن الأمر الطبيعي أن يكون حزب اليسار هو الحزب الكبير الذي تهوى إليه الأفئدة في طول البلاد وعرضها. ومكمن التجديد هنا هو التعامل مع واقع أن المثل الأعلى الاشتراكي والتجربة الناصرية لهما تأييد غامر بين الجهاهير. وأنه ليس من حق القوى التقدمية أن تترك تعبئة هذا التأييد لإحداث التأثيرات السياسية وينصرف كل منها لتأكيد أنه الحفيظ على تـراث النضال: الحـزب الشيوعي في نظر بعض الماركسيين، والحزب الناصري في نظر قيادات ناصرية كبيرة .

#### حزب ديموقراطي

لقد أكد حزبنا ارتباطه الكامل بالديموقراطية . وحتى الآن ورغم

ما ساد الحزب من توترات في مناسبات تكررت ، حرص الحزب قيادة وأعضاء على إعمال اللائحة واحترام مشروعيتها والالتزام بديموقراطية المناقشة والتصويت . ولنا أن نفخر بأننا الحزب الوحيد الذي يختار قياداته كلها بالانتخاب الحر . وحتى حين تشتد نبرات النقد وتتجاوز حدود اللياقة لا يفكر أحد في المصادرة على أحد أو حرمانه من حقه المقدس في إبداء الرأى وفي التصويت بما يمليه عليه ضميره ، ونعتقد أن هذا الخط يمثل رصيداً كبيراً من المصداقية لدي كل الناس في نضالنا من أجل الديموقراطية .

وابتداء من هذا الموقف الأصيل لم نحاول إطلاقاً النيل من قوى اليسار التي رفضت فكرة التجمع أو حتى نقد تنظياتها أو ما تتخذه تلك التنظيات من مواقف سياسية حتى وإن استباحت هى النيل من التجمع على نحو أو آخر. «لم نخطف» أعضاء من أى منها لينضموا إلى صفوف حزبنا رغم تورط بعض تلك التنظيات في محاولات من هذا القبيل. كان رأينا، وما زال، أن صراعنا الأساسي ضد اليمين والرجعية وليس من حقنا أن نفتح جبهة داخل قوى اليسار. كان حديثنا مع تلك القوى جميعاً هو الدعوة لإقامة حلف اشتراكى يجمع حزبنا وغيره من الأحزاب اليسارية وأن نمهد لذلك بإقامة علاقات صحية فيها بيننا وألا يتدخل طرف في الشئون الداخلية للطرف الأخر. وفي نهاية الأمر الجهاهير وحدها هي الحكم فمن أقبلت عليه ارتفع شأنه وقام الدليل على صحة مسعاه.

كذلك ناضل حزبنا بشرف من أجل الديموقراطية في صفوف المعارضة ، وساعد على أن يكون فى الأعمال الجبهوية مكان للقوى السياسية التي ليس لها وضع شرعى . وكان ذلك اتساقاً مع نضالنا من أجل حرية تكوين ونشاط الأحزاب دون أى قيد مسبق ومهما تكن

توجهاتها . وقلنا إن القيود المفروضة حالياً في هذا الصدد تضعف من المكانات الأحزاب المعترف بها لأن التعددية لا تتجزأ . ورحبنا بنشأة أي حزب جديد ، أو وعد بذلك ، وزاد سرورنا كلها كان الحزب الجديد منتسباً لليسار . فلا يملك أحد غير الجهاهير نفسها نمو حزب وتعاظم مكانته واضمحلال حزب آخر من خلال المهارسة الديموقراطية الحرة . ولم يمنعنا تحفظنا الشديد على أفكار هذا الحزب أو ذاك من محاولة الاشتراك معه في عمل جبهوى ما دام ذلك العمل يخدم موضوعياً مصالح الجهاهير الشعبية .

وليس من داع لحصر معاركنا ضد الحكومة ومن أجل الديموقراطية . فقد شغلت تلك المعارك جنباً إلى جنب مع معركتنا المتصلة ضد كامب دافيد ونهجها معظم نضالات الحزب . وإن لم تنعنا من تبنى التحركات العمالية ومساندتها بكل ما نملك من وسائل . ولكن كل هذا من صميم طبيعة الحزب وجوهر مهامه . ولكن الجديد حقاً الذي أتى به الحزب هو التركيز على الأساليب الديمقراطية لتمكين الجماهير الشعبية من تحقيق الاختيار الاشتراكى ، وما رأيناه كذلك من أن الحلم الاشتراكى لا يمكن أن يكون سبيلاً للتضييق على الديموقراطية . وهنا أيضاً كنا سباقين ، وليس من قبيل العرور أن نفخر بهذا السبق . فقد كلفنا الاختيار الديموقراطى الواضح كثيراً . ونحن من جهة أخرى لا ندعى ملكية الصواب المطلق . فالخطأ وارد دائماً في حق البشر ، وهذا سر سعادة أي إنسان المطلق . فالخطأ وارد دائماً في حق البشر ، وهذا سر سعادة أي إنسان تثبت الأحداث أنه على حق .

والتجديد هنا يتم فى مواجهة أمرين: الأول افتقاد التقاليد الديموقراطية فى كل الأحزاب العربية حتى تلك التى كانت تناضل أحياناً فى سبيل الديموقراطية. وبهذا المعنى نحن أول حزب

ديموقراطى يقام فى مصر . وربما كان فى هذا الواقع ما يفسر بعض أخطائنا فى التطبيق . والأمر الثانى تراث المركزية الديم وقراطية فى الأحزاب الشيوعية وفى أحزاب التحرر الوطنى التى حاكتها . ولم تكن دعوتنا إلى الديموقراطية إلا انعكاساً لشعور الجماهير .

ولا بد فى مجال الحديث عن التجديد أن نؤكد أننا أول حزب اشتراكى يلتزم فى وضوح وجلاء بأنه يعتمد الأسلوب الديموقراطى فى الوصول إلى الحكم وأنه فى الحكم سيتمسك بالديموقراطية ويوسع مضمونها عن طريق أشكال المشاركة الشعبية التى ندعو إليها .

#### الاشتراكية في مصر

وأخيراً أعلن الحزب بأنه يستلهم الاشتراكية العلمية. ولكنه أكد أنه لا يريد محاكاة أحد في ذلك قائلاً إن نضال الجهاهير ونشاط العناصر الاشتراكية في هذا النضال وطبيعة أوضاع المجتمع المصرى والظروف التاريخية التي يقرر فيها الشعب الانتقال للاشتراكية هي وحدها التي تحسم قضية معالم التطبيق الاشتراكي في مصر. ولا نقول إننا سبقنا غيرنا في هذا الكلام. فمقولة تعدد الطرق المؤدية إلى الاشتراكية ، بل وشكل المجتمع الاشتراكي نفسه كتاب مفتوح يخط فيه كل شعب قصته. ولا نريد أن نقول إننا انفردنا بمحاولة تطبيق هذا الكلام لما في مصر وفي مثل هذا القول من تعريض بقوى ثورية أخرى وكثيرة في مصر وفي الوطن العربي وفي هذا العالم.

ولكننا نصر على إبراز الترابط الداخلى لاختياراتنا الثلاثة. ففكرة التجمع كانت تفرض الديموقراطية وتقبل باختلاف الرأى داخل الحزب والاعتراف بالقوى اليسارية خارج التجمع والتعامل معها من واقع الندية لا الوصاية. وحرصنا على الديموقراطية جعلنا

نتمسك بأن الجاهير وحدها تملك القرار فيها يتعلق بحاضرها ومستقبلها وليس من حق أى أحد وتحت أى دعوى أن يفرض وصايته عليها لا متستراً باسم الدين ولا متحمساً باسم النظرية الثورية أو متعلقاً بأى تراث . ونحن نسلم بهذا مع تسليمنا بأن الجهاهير نفسها ليست معصومة من الخطأ . ولكننا نقول إذا كانت الأحداث قد أثبتت أن قيادات ثورية كبيرة قد تردت في أخطاء قاتلة ، فلهاذا نتيح الخطأ للقيادات وننكره على الجهاهير ؟ خطأ بخطأ فليكن خطأ الجهاهير . إن محاولات الوصاية على الجهاهير حقاء بالضرورة لأنها تفترض لنفسها ما لا تملك من علياء وترد الجهاهير إلى وضع القاصر الذي لا يعرف كيف يهتدى إلى طريقه .

## النقدالاذاتي

هذا ، ولكن الأمانة تفرض علينا إجراء نقد ذاتى ، فلم تكن السنوات السابقة سنوات تقدم وغو متزايد لحزبنا . فالزيادة فى العضوية محدودة والرابطة العضوية مع الجهاهير تكاد تكون مفقودة . ونحن نعرف ضعف آدائنا الانتخابى . وليس هنا مجال التفصيل فى تفسير غيابنا من اتحادات الطلبة ونوادى الشباب والنوادى الريفية والجمعيات التعاونية والأهلية ، بل وفى المساجد ما دام فى صفوفنا أعضاء كثيرون يواظبون على أداء فريضة الصلاة . ولا يغنى شيئاً فى المناد المجال أن نتعلل بالبطش الحكومى أو تزييف الانتخابات أو قوة التيار السلفى ولا بنفوذ الاستعمار ونشاطه فى مصر . فكل حزب تقدمى نشط ابتدأ فى بيئة غير مواتية لأنه بالضرورة يدعو لخروج على المألوف الذى تعوده الناس ، ولأن أى تغيير اجتماعى محسوس يفيد طبقات وفئات ويضر بأخرى أو على الأقل تراه هى مضراً بها . فلا تقدمية بلا صراع اجتماعى ، ولا يسار إلا بوجود اليمين والرجعية فى

مواجهته . وليس على المؤتمر العام للحزب الذى ينعقد فى ظروف محلية وعربية وعالمية بالغة التعقيد والخطورة أن يجرد كل جزئيات الخطأ أو القصور التى شابت نضال الحزب . كها أن مثل هذا الجرد يفقدها التهايز والتفاوت فى مستوى الخطورة والأهمية . لذلك فإننا نركز هنا على ما نراه أخطاء كلية أثرت فى حياتنا الحزبية وفى صورتنا لدى الجهاهير . ويرجع جذر معظم أخطاء المهارسة ونواقص العمل الحزب بشكل أساسى إلى عدم الاستيعاب الكافى لدى قادة الحزب وكوادره للسهات التجديدية لحزب التجمع وعجزهم بالتالى عن استثهارها . بل إن فكرة الحزب الجهاهيرى الواسع بدت غير مقنعة تماماً فى نظر بعض الكوادر .

وحتى لا نظلم أنفسنا يجب أن نوضح أن السهات التجديدية لم تكن مألوفة في مصر ولا في الحركة الحزبية فيها . فمثلاً إصرارنا على الديموقراطية الداخلية في الحزب ليس له سابقة في مصر . فبلادنا لم تعرف حزباً يدار ديموقراطياً في تاريخها السياسي كله . ومن ثم كان من الوارد أن يخشى البعض من الانتخابات الحرة والاقتراع السرى ويحاول توفيق «قائمة» والتصويت عليها علنا . وليس غريباً أيضاً أن يأخذ بعض الزملاء بجانب واحد من الديموقراطية وهو النقد الشديد لقيادة الحزب دون التعرض لتقديم بديل حقيقي مدروس لمواقف القيادة . وكان من الواجب على القيادة أن تعد برامج تثقيف خاصة لموضوع الديموقراطية داخل الحزب . والأدهى من ذلك الوضع العام هو أن تراث اليسار المصرى بمختلف تنظيهاته واتجاهاته لم يسمع عن الديموقراطية الحزبية إلا في بعض الكتب . وقامت أكثر فصائله على التاريخي الذي أفرز ذلك النمط السلطوى من الأحزاب ، ولا نحن

بصدد نقد أي منها على حدة . ولكننا نشير فقط إلى أن التعامل بين أى تنظيمين أحدهما ديموقراطي والآخـر مركــزي القرار ليس أمــرأ سهلاً . وكان من أثر ذلك أن كثيراً من تنظيهات اليسار أخذت من التجمع موقفاً سلبياً ، أهونه التشهير به ، وأقصاه محاولات التدخل في شئونه الداخلية وفرض الوصاية عليه، والتجنيد من بين أعضائه ، والضغط المستمر على كوادره لابتزاز مواقف سياسية بعينها وبغض النظر عن مصالح التجمع ومصالح الشعب كما يراهنا التجمع . ويجب هنا أن نطرح على النرملاء في المؤتمر أسلوب القيادة في معالجة التناقضات الداخلية والذي اتسم في كثير من الأحوال بنوع من الترقيعية بإضافة فقرة هنا وجملة هناك . وكانت محصلة ذلك وثائق طويلة حافلة بالرطانة لا تجلب المواطن العادى ومواقف ينقصها الوضوح والحسم فتقبل بالتالى شتى التفسيرات. ربما كان هذا النهج وارداً في السنوات الأولى من حياة الحزب. وقد آن الاوان بكل المقاييس لحسم المواقف بالأغلبية والأقلية لينطلق الحزب بين الجهاهير بدل استغراق وقت وجهد الكوادر في مناقشات عقيمة لا تحل شيئاً ولا تزحزح أحداً عن موقف المسبق. إن التجمع حزب وليس نادياً سياسياً ولا مركزاً بحثياً ويجب لذلك أن نعمل التحليل بالقدر اللازم للعمل والنشاط بين الناس . التحليل العميق ليس واجبنا الأول لأننا لا نقيم مناظرات ولا نجرى البحوث وإنما نريد تغيير واقع مصر المؤلم بعمل دؤوب وحضور مثابر وسط الجهاهير. كها أننا نعلم أن المناقشات «النطرية» غير المعتمدة على دراسات ميدانية موثقة ولا بنضال يومي بين الجماهير لا تفيد شيئاً . لقد تجاوزنا مرحلة التأسيس وضرورات التوفيق. ولن تفهمنا الجهاهير إلا إذا كانت مواقفنا واضحة ومتسقة ومنصبة على همومهم ولا تهدر أولوياتهم ، ولا تتعالى عليهم بتلك البدعة الفجة التي تلصق بالجهاهير صفة تغيب الوعى أو قلته أو

انعدامه إذا ما لم تمش تلك الجماهير على دقات أصحاب النظرية وأرباب الأصالة الثورية .

ولا بد في هذا المؤتمر من وقفة حاسمة وقاطعة مع كل من يدعى أن الحزب جبهة ولا يمكن أن يكون إلا كذلك . ويعجب المرء هل نحن في معمل كيميائي نحاول معرفة طبيعة «غاز» غير معروف لنا لنضع له القانون الكيميائي الخاص به ؟ ليس هناك تشريع إلهي أو وضعى يفرض على مناضلين في تنظيم معين أن يكونوا مالا يريدون . ولا كهانة في الفكر الاشتراكي ولا حتى في الفكر السياسي . فنحن حزب ، کما یقول اسمنا ، وطنی تقدمی ، وحدوی . وقد أفضنا فی شرح ذلك ودارت مناقشات طويلة مرة أخرى داخل الحزب وانتهى المؤتمر الثاني بتأكيد جديد على طبيعة حزبنا . ومن ذا الذي يعطى لنفسه الحق في أن يجادلنا في طبيعتنا وفي اختيارنا . إننا كديموقراطيين أصلاء لم نحاول في أي لحظة فرض اختيارنا الحزب على أي فريق من قوى اليسار . ولكن بكل أسف لم يكن الرد في المستوى المطلوب كما ذكرنا . ولذلك لا بد أن يحسم المؤتمر القادم للمرة الأخيرة : أن التجتمع حزب وجد ليبقى ويزدهر ، وأنه ليس «محطة انتظار» لمن يبغون تنظيهاً آخر ، أو شكل مرحلي ومؤقت عليه أن يختفي في الوقت المناسب وألا ينمو بحيث يتعذر التخلص منه . إن نضال التجمع وتضحيات أعضائه طوال السنوات الأربع عشرة الماضية ، مضافة إلى عناصر القوة والتجديد فيه تؤهله لأن يكون حزب التقدم والاشتراكية الكبير بجهاهيره ، المؤثر في حياة المجتمع بالتفاف الناس حوله ألوفاً

ومن ناحية أخرى التجمع أول حزب تقدمى علنى فى مصر منذ ١٩٢٤ . ولذلك ليس فقط لم يجد نسقاً تاريخياً محلياً يستند إليه . بل أيضاً احتفظت بعض كوادره بشيء ليس بالقليل من عادات العمل السرى . كما تأثروا بتاريخ الحركة الشيوعية في مصر وما شهدته من انقسامات ، وعاشوا كل حياة التشرذم التي تعيشها الحركة التقدمية في مصر والوطن العربي كله . ومن شواهد ذلك «حلقات النقاش» التي تتكاثر بديلاً لاجتهاعات النضال وانتشار «النصوصية» وعبادة الألفاظ الغريبة والمزايدات الخطابية التي لا تكلف شيئاً لأنها لا تتجسد أبدأ في أي نضال ، والإصرار على تصنيف المناضلين دورياً لأصناف ما أنزل الله بها من سلطان: فهذا يسارى مغامر، وذلك يميني مراجع، والثالث انتهازي سلطوي . . الخ ولم يقل لنا أحد ما هي المغامرة ولا المراجعة . ولا مراجعة ماذا ؟ ولا ينظر أحد نظرة موضوعية متواضعة لمحدودية وزننا الجماهيرى . بل تمتد هذه التصنيفات لتشمل أقطاراً عربية أخرى . والضحية المفضلة كحقل تجارب وموضوع بمبارزات هي قضية شعب فلسطين ومنظمة التحرير ممثله الشرعي والوحيد . وامتد التصنيف حالياً إلى غير العرب بدأ بجورباتشوف. ونحن في التجمع لا نفرض وحدة الفكر ولكننا نطالب باحترام خط الحزب كها تحدده الأغلبية ، نـريد أن يكـون محور نقـاشنا أعمـالاً نضاليـة لا محاورات صوفية . نريد أن ننشط بين الجهاهير وليس على المقاهى . ونحن نرفض بشدة موقف أولئك الذين يقفون بعيداً عن كل عمل منظم وكل. نضال مشروع ويمضون وقتهم في مزايدات على التجمع تأسيساً على «ثورية» مزعومة لا نعلم ما هم بها فاعلون.

لقد حرص حزبنا على تآلف قوى اليسار جميعاً بغض النظر عن ما بينها من خلافات إيماناً منا بأن ما يجمع بين قوى التقدم أكثر وأخطر مما يفرق بينها ، وأن المستفيد الوحيد من تشرذمها هو الرجعية والاستعمار والصهيونية . فتحنا أبواب الحزب ، ونريد فتحها أكثر

لكل مناضل شريف يتعلق بالاشتراكية ويريد تحرير الوطن والمواطن من الاستغلال والقهر وما يجرانه من أدواء دون تمييز بين ماركسى أو ناصرى أو متدين مستنير أو مثقف حر أو عضو جديد ليس له أى انتهاءات سابقة . والأمل الحقيقى فى نمو الحزب هو التزايد المستمر فى عضويته بحيث تصبح الأغلبية الساحقة لأعضائه من الشباب المناضل الذى طرق مباشرة باب التجمع حين أراد الاشتغال بالسياسة . ودعونا مع ذلك قوى التقدم بتنظياتها المستقلة للالتقاء حول برنامج عمل يحقق حلف اليسار ، لأن هذا الهدف مطلوب ولا ندخر جهداً فى سبيل التوصل إليه . ولكننا نجرم فى حق الحزب إذا غضضنا النظر عن العضوية المزدوجة التى تحظرها لائحة الحزب أو خضعنا لمحاولات تسيره من خارجه . إن الحلال بين والحرام بين فلا عال للتردد الذى يطمس المهارسة الديموقراطية بالارتداد إلى ممارسات التكتل والشللية .

والنقد الذاتي ضرورة حيوية ليس فقط لأنه وجه أساسي من أوجه الحياة الديموقراطية ، ولكن أيضاً لنضرب العادة الفكرية المتاصلة في الثقافة السياسية العربية أن «حزبنا» لا يخطئ وأن النتائج السيئة لنشاطه سببها عوامل خارجية .

لا بد إذن أن يلعب المؤتمر دوراً بارزاً في تطوير البناء الحرب والخط السياسي وبرنامج مرحلي جديد. لقد عجزنا لظروف كثيرة عن استثار ١٤ عاماً من الوجود الشرعي لأول مرة في مصر. وعلينا الآن أن نصلح أمورنا ونضاعف جهودنا لتعويض ما فات وكسب الجديد فلا ضيان في بلد مثل مصر لاستمرار تمتعنا بالوجود الشرعي. والحياية الحقيقية لأي حزب تكمن في التفاف الجياهير حوله واستجابتها لحركته واحتشادها في المعارك الانتخابية وراء مرشحيه.

أننا الحزب الوحيد الـذى يتصدى لقضايا المستقبل والذى يصبر ويصابر ويثابر لتجعل الجماهير من آمالها حقائق ناصعة .

#### -1-

# المهام الاستراتيجية

ليس الغرض من هذا التقرير الذي يقدم إطاراً عاماً للتفكير السياسي في الحزب، طرح نقاط برنامجية لبرنامج مباشر أو انتخابي . وإنما تقضي طبيعته بأن نعدد المحاور التي تدور حولها برامجنا وتحركاتنا ومواقعنا النضالية التفصيلية والجزئية والوقتية والعارضة ، ومن واجبات المؤتمر أن يقر وثيقة بهذا الشأن يلتزم بها الحزب خلال الفترة بينه وبين المؤتمر الرابع . وبعبارة أخرى علينا قبل كل شيء أن نضع استراتيجية لمرحلة بأكملها تحكم تصورنا للمعارك التكتيكية التي تخدم تلك الاستراتيجية .

وبالإيجاز نقول إن استراتيجيتنا تعنى النضال من أجل تصفية كل أشكال التبعية الاقتصادية والسياسية والفكرية جنباً إلى جنب مع إرساء حقوق الإنسان وبنوع خاص الحرية الكاملة للعمل السياسي والنقابي والاجتماعي ، وتوفير سلامة عمليات الانتخاب التي تجعل مكناً انتقال السلطة سلمياً، وحق كل مواطن في عيشة كريمة مبنية على عمله وانتاجه . وتلك كلها أمور لو نجحنا فيها لهيأنا أفضل الظروف لتمكين الشعب من الأخذ بطريق التنمية المستقلة التي نريدها طريقاً لبناء الأساس المادي والفكري للمجتمع الاشتراكي الذي نرجوه .

# أولاً: مقرطة المجتمع والدولة

يجب أن يراعى الحزب في كل أشكال نشاطه وصور تفكيره أبعاد

القضية الديموقراطية. واتصالاً بما جاء آنفاً من افتقاد للتراث الديموقراطي وعدم توافر أي نسق مرجعي لها في تاريخنا القريب أو البعيد وكذلك تخلى الرأسهالية المصرية عن المطلب الديموقراطي ، يجب أن نعرف أن مقرطة الدولة والمجتمع عملية نضالية تثقيفية وتدريبية طويلة . إن الديمـوقراطيـة لا تمنح وإنمـا تؤخذ، كـما أن المواطن يصبح ديموقراطياً بالمهارسة الفعلية والتعلم من نتائجها وليس لأن دستوراً أو قانوناً ينص على حقوق الإنسان . وتوقف الدولة عن التدخل في مجال عمل جماهيري معين ، لا يأتي بذاته بالديموقراطية . ويكفى أن نذكر هنا ما دار من أساليب غير ديموقراطية في الصراع داخل معظم النقابات المهنية رعم أن الحكومة لم تقدم مرشحاً رسمياً يخوض الانتخاب باسمها أو اسم حزبها الحاكم . وليس بعيداً أيضاً ما شهدته عدة أحزاب من انشقاقات وانقسامات عبرت عن عجز في المهارسة الديموقراطية ، لأنه حين تستبعد احترام رأى الأغلبية نسوغ سلفاً كل انقلاب أو انشقاق. كما أن التأثير على التصويت في أي انتخابات سياسية لن ينعدم إذا امتنعت الحكومة عن تكليف موظفيها بمهمة التزوير. سنرى عندئذ مدى سلطة المال في تضليل الناخبين ورشوة الموظفين وتأليب فرق «بلطجية» تحرق خيم الاجتهاعات الشعبية أو تفضها بالقوة أو تسرق صناديق الاقتراع وترشو أعضاء لجان الإنتخاب . ولن تنتهي تلك الأشكال إلا بنضال مستمر ضدها وتثقيف للناس بالكلمة والمهارسة بأهمية الديموقراطية وأهمية الحفاظ عليها وتوفير سلامة عمليات الانتخاب بحيث يستنكر المجتمع بصفة عامة مثل هذه الأعمال فيمكن معاقبتها جنائياً.

«واحات الديموقراطية» ولا بد جنباً إلى جنب مع نضالنا من أجل تحطيم كل القوانين والقرارات الحكومية المعادية للديموقراطية ،

أن نتحرك ايجابياً بدعم وتشجيع كل أنواع المهارسات الديموقراطية في المجتمع . لنخض مرة حملة قومية لإلغاء قانون الجمعيات الذي لا نظیر له من حیث تکمیم أی نشاط غیر حکومی واخضاعه لسلطة وزير الشئون الاجتهاعية ووزير الداخلية . فإنشاء أي جمعية علمية خالصة أو اتحاد مستأجرى عبارة ، أو جمعية لنظافة شارع أو مجاورة لا بد أن تمر من خلال بيروقراطية وزارة الشئون وإذن سلطات الأمن . ويحس كثير من الناس بضيق من تلك الإجراءات التي كثيراً ما تحبط المبادرة الجماهيرية الحقة . ومن ثم من الوارد أن ننجح في حشد قوى اجتهاعية متعددة حول هــذه القضية . وإذا انتهت الحملة بتعــديل جوهرى للقانون كان ذلك نصراً جزئياً يمهد لنصر أكبر. وحيثها وجد زملاؤنا في أي جمعية أو نـاد أو رابطة أو نقابة يتعين عليهم ليس فقط أن يحددوا بسلوكهم العملي تمسكهم بالديموقراطية بل أن يناضلوا أيضاً من أجل تخليص الجمعية أو التنظيم من أى «تقاليد» غير ديموقراطية . وحين يوجد عدد منا في نادي شباب مثلاً لا يجوز أن يكون نضالهم مقتصراً على استبعاد قبضة الحكومة أو الحزب الوطني على النادي ليتولى زملاؤنا إدارته . فهذا صراع لا يهم سائر الأعضاء الذين يترددون على النادى لمهارسة الرياضة مثلاً . وإنما نعمل من أجل حياة ديموقراطية لأعضاء النادى جميعاً ، وحرية ترشيح وانتخاب كاملة، واحترام للارادة المنتخبة مع التنبـه المستمر لأى ممارسات غير ديموقراطية . وبالمثل واجب زملائنا الأول في جمعيات هيئات التدريس في الجامعة هـ و جذب الأغلبية العظمى إلى المساهمة في نشاطها والاستفادة من وجودها وطلب عضويتها والاهتبام بالتالي بانتخاباتها حتى لا تتمكن أى مجموعة «قادرة على الحشد»، في حين يهمل التقدميون عادات الحشد ، من أن تستولى على تلك الجمعيات الواحدة تلو الأخرى. وتبرز النقابات العيالية كمعقل جماهيرى بالغ الأهمية . وقد أقر حزبنا دائياً بمفهوم «استقلال الحركة النقابية إزاء الحكومة وإزاء كل الأحزاب» . وهذا شيء جيد ، ولكنه لا يكفى لأن النظام الحالى لهذه النقابات يعلى يد الإدارة الحكومية في شئونها ، ويسمح بأساليب تجميع على أسس متخلفة (على حسب محافظاتهم مشلاً) ويصرف القاعدة العريضة عن الاشتغال بالعمل النقابي مفسحاً بذلك المجال المارسة منافية للديموقراطية من جانب القيادات ، ولا يجوز أن يقتصر اهتامنا على فترة الانتخابات النقابية لتحسب عدد من نجح من أعضاء التجمع أو أصدقائه . علينا أن نكلف زملاءنا النقابيين بالعمل مع زملائهم النشطين على بحث ودراسة ما يرونه نقصاً في الأوضاع الراهنة للحركة النقابية وأن يعدوا الحلول التي يطرحونها على القاعدة العيالية ، وعندئذ يقف الحزب بصلابة مسانداً لتحرير الحركة النقابية وألا يعلو داخلها صوت فوق صوت القاعدة العريضة من العيال.

وما زالت مشكلة تنظيم الفلاحين الفقراء والمتوسطين بدون حلى ، والتعاونيات الإجبارية التى انتشرت فى الستينات كانت تحت سيطرة وزارة الزراعة وأجهزتها البيروقراطية التى تقف الآن من ورائها . ولهذا لم يبكها الفلاحون بحرارة حين ضيقت عليها حكومات الانفتاح . وتتميز مجمل الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية (الاتحاد التعاون المركزى مثلا) بالبيروقراطية والرشوة على مستويات كثيرة وبأساليب متنوعة كها يلجأ أحياناً لفرض أتاوات على كل فدان مع أن الدستور ينص على أنه «لا ضريبة إلا بقانون» . ويجب أن نقر بصراحة أن حزبنا لم ينفق الوقت والجهد الضرورى لدراسة أوضاع الريف المصرى الراهنة وتحديد الفئات الطبقية وكيف يأمل الفلاحون

أنفسهم فى اصلاحها ثم اقتراح الأشكال التى تراها ذات أثر إيجابى فى تنظيم يعبر فى النهاية عن المصالح اليومية والفئوية لحوالى ٤٠٪ من المصريين . وبدون هذا سنبقى منعزلين عن الفلاحين وقضاياهم بكل ما يعنى ذلك من آثار سلبية فى الانتخابات المحلية والبرلمانية .

ونكتفى بهذه الأمثلة التي يمكن أن نضيف إليها الكثير في سبيل إعمال الديموقراطية في كل تنظيهات المجتمع. فمن الصعب تصور دولة ديموقراطية في مجتمع غير ديموقراطي وعلى العكس كلها تزود الناس بتجارب وممارسات ديموقراطية . زاد تمسكهم بقيم الحياة الديموقراطية وإدانتهم لمخالفتها أو التحايل عليها أو مسخها بأي شكل من أشكال العدوان. ولا بد من توفير هذا الضابط الاجتماعي لحماية الديموقراطية من كل افتئآت. لقد رفضنا في هذا التقرير شكل احتكار الدولة لتمثيل المجتمع ونفيها بالتالي لوجود المجتمع المدني المتميز عن وجود الحكام والحكومة . وقلنا إن التنمية المستقلة تفترض الاعتباد على النفس وإطلاق كل المبادرات . ومن هنا يبرز جانب من الحياة الديموقراطية طال إهماله في مصر. وهو ما يسميه البعض مؤسسات المجتمع المدنى. ويسميه البعض الأخر المنظهات غير الحكومية أو القطاع الأهلى. فلا استقرار للديموقراطية ما دام كـل شيء بيد الدولة وبيروقراطيتها التي تحول حتى الأفكار الطيبة إلى مسخ (انظر مثلاً فكرة مجالس أولياء الأمور في معاهد التعليم) إن الديموقراطية تقول «دعوا مليون زهرة تتفتح» ونحن الاشتراكيين نحبذ باستمرار العمل الجهاعي على العمل الفردى في حل مشكلات الحياة . قد تحتاج الجهاهير إلى بعض الأفكار أو الاقتراحات من حيث أشكال التنظيهات الأهلية . فلنقدم ما لدينا ، ولنناقش ما يطرح غيرنا ولنترك للجهاهير فرصة حقيقية للاختيار . أمر مكتوب على فقرائنا ومحدودى الدخل منا أن يقضوا جزءاً من عمرهم في طوابير الجمعيات؟ أليس المناسب أن ندعو لتكوين اتحاد مستهلكين في نطاق كل جمعية يبدافع عن حقوق المستضعفين ومتوسطى الحال ممن يعتمدون إلى حد كبير على هذه المنافذ؟ أنظل جميعاً تحت رحمة الاكتشاف الإدارى النادر لأغذية مستوردة لم تعد صالحة للاستهلاك الأدمى؟ إن المواطن المصرى يفتقد الحهاية في تعامله مع الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص. فلهاذا لا ينظم المتعاملون مع كل مرفق جمعية تعبر عن مصالحهم وتدافع عنها. إن النضال من أجل انتشار المهارسات الديموقراطية داخل كل خلايا وأجزاء المجتمع لا ينفصل عن النضال من أجل مقرطة الحكم.

لقد ذكرنا آنفاً بأنه ليس فى تاريخنا نموذج ديموقراطى يمكن يكون النسق المرجعى للمطالبة بالحريات العامة وحقوق الإنسان . كما أن الطبقة التى رأت مصلحتها فى تقبل الحكم بالأساليب النيابية استجابة لنضال الجهاهير المثابر والعنيف أحياناً ، ليس لممثليها فى بلادنا مثل تلك القدرة وذلك التوجه ولما كانت الجهاهير بل والكوادر السياسية والنقابية والاجتهاعية فى حاجة إلى تثقيف ديموقراطى يستند إلى ممارسة ناجحة ، كان من الواجب على قوى التقدم والديموقراطية فى مصر أن تاخيل المهارسة الديموقراطية فى حياة المجتمع المدنى ، أن تنشئ واحات للديموقراطية يضرب بها المثل ويتحمس الناس لمحاكاتها .

مقرطة الحكم: ولا يكفى فى مجال النضال من أجل حكم ديموقراطى أن ننادى بإلغاء كل القوانين سيئة السمعة فهذا كلام عام لا يتصور حدوثه مرة واحدة. وعلينا لكى يكون نضالنا فعالاً أن نفحص تلك القوانين سياسياً وأن نصنفها تنازلياً بحسب ما تفرضه من قيود على الحريات. ثم تركز سلسلة من الحملات الكثيفة والتى

لا تخف حدتها ما لم تحقق الجهاهير مكسباً. إن المجتمع المصرى ناضج نفسياً وعقلياً الأن للتحرك ضد مفاسد قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومهازل الانتخابات ، وستتم بالقطع بعض التعديلات . ولكن المهم هو أن يتصدى حزبنا بحملة مكثفة تجمع ولا تفرق تهتم بالأساس وليس بالتفاصيل محل الخلاف الطبيعي بين الناس وذلك بهدف إحداث تغيير جذرى في ظروف إجراء الانتخابات في مصر . ومن الوارد في ضوء الانتخابات البرلمانية الأخيرة تخصيص حملة موازية أو تالية لإلغاء قانون الأحزاب لمخالفته للدستور ويمكن للنضال الكفء أن يحرز نجاحاً في هذا المجال أيضاً . وبعبارة أخرى إن الوسيلة الناجحة لطرح الديموقراطية طرحاً دائهاً هي تناولها جزئية بجزئية حسب تقديرنا لمدى استعداد المجتمع لفعل شيء في جزئية معينة في لحظة معينة من حياته السياسية . وليكن لنا فيها تفعله الرجعية قدوة : لقد نجحت الرأسمالية في تركيز النيران على ضريبة التركات حتى ساد إحساس بأنها كالقنبلة الذرية يمكن أن تفتك بالمجتمع وحصلت بالفعل على إلغائها في فترة أقل من شهرين . يمكن أن تعيش مصر فترة نضال طويلة وانتصارات للديموقراطية هامة لو أخذ حزبنا المبادرة في اختيار القضية والوقت الأكثر مناسبة لإثارتها . وبعبارة أخرى يجب أن يضع الحزب برنامجاً عملياً لتحقيق مقرطة الحكم من خلال معارك حول قضايا محددة يتم الحشد حولها على التوالى . كما يجب أن ينشط بكل جدية في إجراءات مقرطة المجتمع لأنها توفر وعياً جماهيرياً يكون له دور حاسم في إعمال قرارات مقرطة الحكم.

# ثانياً: التنمية المطردة

قلنا إن التنمية المستقلة تقوم على مبدأ الاعتباد على النفس ويبدأ ذلك بالاعتباد على مواطنيها . وتطور الإنتاج في أي مجتمع محكوم

بأفراده وما يملكون من معارف ومهارات ، وما بيدهم من أدوات للإنتاج والبيئة الطبيعية التي يعيشون فيها . فهاذا يعنى هذا بالنسبة للصرفى المرحلة القادمة ؟ .

التنمية البشرية ، يعني ذلك أولاً وقبل كـل شيء إعداد البشر القادرين بدنياً وعقلياً ونفسياً على التعامل المتقدم مع البيئة ومع استخدام أدوات الإنتاج الحديثة . ومن هنا تبرز الأهمية المطلقة لقضايا التنمية البشرية التي أصبحت الدوائر الرأسهالية نفسها وبالتالي الهيئات الدولية تهتم بها اهتهاماً كبيراً في هذه الأيام، والتي تسبب التقصير فيها في تباطؤ نمو الإنتاج السوفييتي كما وكيفًا. ليس من المعقول أن نفكر في التنمية ونصف المصريين ما زالوا أميين (النسبة من النساء أعلى بكثير) والأدهى من ذلك أن المدارس لا تستوعب كل الأطفال الذين في سن الإلزام ذكوراً وإناثاً . كما أن نسبة كبيرة منهم (تقدر بحوالي ٣٠٪) تترك المدرسة قبل انتهاء سنواتها الست وهو ما يسمى التسرب . وفي مستوى ثالث يؤدى تردى التعليم إلى وصول التلميذ إلى السنة السادسة دون أن يجيد الكتابة والقراءة ، كما أن عدداً كبيراً ممن لا يكملون المرحلة الاعدادية يرتدون إلى الأمية . أي أن ثغرات الأمية تغذى جنبات النظام التعليمي وأن فيض الأميين الجدد لن يتوقف. وبذلك فإن العدد المطلق للأميين يتزايد في مصر حتى وإن انخفضت نسبته إلى السكان . وعدد الأميين اليوم أكثر من عدد المصريين جميعاً في تعدد ١٩٤٧ . وفي مجال الصحة يكفي أن نشير إلى أن سوء التغذية في مرحلة النمو (حتى ١٨ عاماً) أدى إلى ظهور جيل من المصريين المتخلفين جسدياً وعقلياً ، ويكفى مثلاً لهم أفراد الأمن المركزي بقاماتهم القصيرة وأجسادهم النحيلة وقدراتهم العقلية التي تجعلهم يعجزون عن المقاييس الدنيا للتجنيد في القوات

المسلحة . وتكاد الصحة الوقائية أن تنعدم . فالمجارى تصب في القنوات والمصارف وترتد للناس أمراضاً . وانفاق المجتمع على الصحة مبذر تبذيراً شديداً فيها يخص علاج القادرين ومقتر تقتيراً شديداً فيها يتعلق بعلاج الفقراء ومحدودى الدخل ، بل وإن القدرات الطبية نفسها مهددة بسبب تدهور مستوى التعليم الطبى فالمستشفيات الخاصة تستفيد من القروض الطائلة من البنوك لتقتنى أكثر الأجهزة تعقيداً وميكنة ولا تجد المستشفيات الجامعية والتعليمية بعضاً من المعدات أو الأدوية الضرورية . ومرة أخرى نقول إن صحة وتعليم الشباب الذى ينضم لقوة العمل كل عام ، أمر حيوى لرفع انتاجية العمل . ولكن هل يعنى هذا في شيء الفئات الطفيلية التي تنشط تحت شعار «انهب وحول للخارج» ؟ .

وما أكثر ما يتكلم الحكام ويثرثر الكتاب عن عصر العلم والتكنولوجيا وضرورة اللحاق بالدول المتقدمة .. النح . هذا الكلام المعسول والفارغ في الوقت ذاته . فلا الدولة ولا القطاع العام ولا القطاع الخاص يعمل على استثار طاقة البحث العلمي والتكنولوجي المتاحة حالياً في مصر . وفي كل مشكلة تطلب المعونة والخبير الأجنبيين . وبدون طلب اجتهاعي على البحث العلمي والتكنولوجي يبقى الباحثون المؤهلون بلا عمل (إلا التدريس ما أمكن) وتهاجر أفضل العناصر ويخيم الإحباط على الباقين . إن حزبنا يطالب بالشروع فوراً في بناء قاعدة علمية تكنولوجية في مصر والوطن العربي . ويبدأ ذلك بالاستثار الكامل للطاقات مع مراعاة تكاملها بين الأقطار العربية ، مصر التكنولوجيا يدخل بها البحث عندنا عصر التكنولوجيا الرفيعة بناء على تخطيط واقعي ومتوازن في إعطاء عصر التكنولوجيا الرفيعة بناء على تخطيط واقعي ومتوازن في إعطاء الأولوية لهذا المجال أو ذاك من المجالات الجديدة : البطاقة

الشمسية ، المياه العذبة ، الهندسة الوراثية ، والمعلوماتية . ولا بد للطاقة المصرية أن تتعاون عربياً لكى يصبح بالوطن العربي القاعدة العلمية والتكنولوجية القادرة بالفعل ، حيث أن تكلفة الاستثبار في هذا المجال عالية ، ومردودها يمكن أن يعم كل بلاد العرب . ولا يمكن ونحن ننظر للمستقبل أن نرى مصر في حالتها الراهنة : انتشار الأفكار الغيبية والشعوذة ، ضحالة الإعلام وجهالته ، تدني التعليم إلى ما يقارب الصفر ، الخمول الفكرى والإبداعي . لقد طالبنا الغرب بالتحديث بمعنى محاكاته ونحن نقول إن التحديث في كل الغرب بالتحديث بمعنى محاكاته ونحن نقول إن التحديث في كل حضارة يعنى استعادتها لقدرتها على انتاج المعرفة وإبداع الجمال لكى تتعامل مع الحضارات الأخرى من موقع الندية وليس من موقع التبعية .

البيئة : لقد أهمل حزبنا طوال السنوات السابقة قضية تدهور البيئة . ولا يغفر لنا واقع أن كثيرين حولنا ظنوا لأمد طويل أن اعتبارات التلوث وما إليه أمور كالية يهتم بها الأغنياء ، لأن هذا القول خطأ بعيد . فالفقر الشديد يلوث البيئة على نحو لا يقل كثيراً عن تلويث الثروة والأثرياء . فإذا كان هؤلاء يهددون الكرة الأرضية بما يخرج من سياراتهم من غازات ، فإن الفقراء يلوثون بيئتهم بسبب عدم وجود صرف صحى . فالتلوث أيضاً قضية طبقية تريد حلولا اجتماعية ، كما أن النظرة إلى مقاومة التلوث تختلف بحسب الفقر والغنى . فأغنياء الرأسمالية العالمية يريدون الإبقاء على الأنشطة الملوثة والاستثمار في معدات جديدة تضاف إلى المصانع والمركبات للتغلب على ما تحدث من تلوث . أما نحن في العالم الثالث فنحاول أموراً ثلاثة : التخلص من الفقر وبشاعته ، احتيار التقنيات غير الملوثة للبيئة ما أمكن ، مطالبة الأغنياء بالإنفاق على علاج ما سببوه هم من تلوث في

بيئة الأرض كلها من غازات تحفر في طبقة الأوزون إلى نفايات نووية وكيهائية تلقى على سواحلنا وأغذية غير صالحة ترسل إلينا، وأدوية غير مأمونة تجرب فينا ، ومبيدات زراعية محظورة عندهم . كذلك لا بد أن نلاحظ أن النظام الرأسالي بأنماط انتاجة النهمة من حيث الطاقة والمواد الأولية، والدافعة دفعاً لزيادة الاستهلاك بغض النظر عن ضرورته، وبحسابات تعظيم الربح عن طريق تحمل البيئة والمجتمع جزءاً من تكاليف الإنتاج ، صنعت من التدمير في البيئة الطبيعية ما لم يحدثه البشر جميعاً منذ أن وجدوا على سطح الأرض وحتى القرن الثامن عشر. ولهذا فإن حركات الجضر في الدول المتقدمة توجه في الواقع أقوى نقد جذرى للرأسالية. فشعارهم نريد سلعاً أقل ونوعية حياة أفضل ، وهذا نقض لما تفخر به الرأسيالية . وغنى عن الذكر أن جو القاهرة أكثر تلوثاً من معظم المدن الكبرى في العالم . كذلك نحن نلوث الآن بشكل متعاظم مياه النيل ليس فقط بالمخلفات العضوية ، ولكن أيضاً بالكياويات التي تعود إليه من المبيدات الحشرية والعشبية مع مياه الصرف التي تصب في النيل ، إلى مخلفات المصانع الجديثة . وتسبب التلوث حالياً في انتشار الأمراض: أمراض الجهاز التنفسي في المدن المزدحمة ، أمراض الكبد عند الفلاحين، ولم يحصر أحد حالات السرطان المرتبط بالتلوث . إن فلسفة الغرب الرأسهالي القائلة بسيطرة الإنسان على الطبيعة خرافة مدمرة . فالإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة يتعامل معها في كل نفس يتنفسه أو جرعة ماء يشربها. وكانت الحضارات القديمة تحاول التوفيق بين حاجات الإنسان وطموحاته ، وبين احترام قوانين الطبيعة . ومن أغفل ذلك من المجتمعات القديمة اندثر أو تشتت أيدي سبأ. ونحن نعلم اليوم أن للبيئة أنساقاً يمكن التعرف عليها وأن لكل نسق منها قدرة تحميل معينة يمكن أن تنهار إذا حمله عامل خارجى (مثل النشاط الإنسان) أكثر من تلك الطاقة . كما أن تلك الأنساق تتداخل وتتراكب ويؤثر بعضها في بعض . ونعلم كذلك أن حسابات علم الاقتصاد كما ظهر واستقر في الغرب الرأسهالي لم تأبه إطلاقاً بدراسة الأوضاع البيئية ولا بحساب تكلفة الإضرار بها لأن الفرض الضمني كان أن «الموارد الطبيعية» لا تنفد في أجل منظور . ونحن اليوم نعرف أن كل مورد طبيعي نسق له طاقة تحميل لو جاوزها لانتهى الأنتفاع به . لقد وصل التلوث في نهر الراين مثلاً إلى حد قتل الأسهاك وقضى على كل أشكال الحياة المائية وكان قبل ذلك بكثير قد أصبح غير صالح للشرب .

والمهم أن ندرك في مصر أمرين: أولها أننا فقراء في الموارد الطبيعية فالثروة المعدنية عندنا تافهة والبترول بكميات محدودة ينتظر نفادها في بداية القرن المقبل. ونحن البلد الوحيد الذي يعيش على ماء مستورد فقط (ومعني المستورد ماء النهر الذي تقع منابعه وروافده خارج الحدود القومية). ونصيبنا من مياه النيل محدود ومربوط ومقدرة واحتهالات زيادات فيه متواضعة. ونحن لا نكتفي فقط بسوء استخدام المياه وإنما أيضاً تلوثها. إننا بصدد جريمة كبرى هي قتل النيل. أما مواردنا من الأرض الممكن زراعتها لو توافرت المياه فهي لا تتجاوز مليوني فدان في أكثر التقديرات تفاؤلاً ، وهي فوق كل ذلك تربة ضعيفة. ومن واقع الأمور يمكن أن نستخلص توجهين أساسيين في تنمية مصر: التعمير والتصنيع.

التعمير بمعنى توطين ملايين المصريين خارج الدلتا والوادى . فقد اقتطع الضغط البشرى (زيادة السكان) من أرض مصر الجيدة التربة ، أكثر من كل ما استصلح من أراض فى الصحراء . ولما كان عدد السكان مستمراً في الزيادة (حتى لو فرضنا انخفاض معدلاتها فى

القرن القادم) يعنى المزيد من العدوان على الأراضى الجيدة. ولا يغنى في هذا الصدد أى قانون بمنع ذلك العدوان ففيض البشر كفيض النهر يجب أن يتصرف إلى جهة أو أخرى. ومن ثم فإننا بالفعل لا نمنع الاقتطاع من الأرض الزراعية ، أى أننا سنأكل مصدر قوتنا . فمصر بدون هذه الزراعة صحراء بلقع لا تصلح سنداً لحياة مجتمعات مستقرة .

لذلك لا بد أن نضع في رأس معارك التنمية الكبرى بناء مستوطنات جديدة . والمقصود بالبناء هنا ليس تشييد المبانى ، ولكن توفير الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التى توفر فرص عمل مستقر لشباب قادم من الوادى والدلتا بأعداد كبيرة . إننا لا نستعمل كلمة التعمير هنا بالمعنى الجارى في الحكومة المصرية وإنما بالمعنى اللغوى الأصيل : فالناس يعمرون الأرض ، ولا تعمير بغير هدف واضح لاستقرار أعداد غير قليلة من المصريين .

التصنيع: وفي ضوء ما سبق يظهر أن مستقبل التوسع الزراعي في مصر محدود على الأقل إلى اليوم الذي يمكن فيه تحلية مياه البحر بتكلفة مقبولة. وقد كان ما قاله السادات من أن مصر بلد زراعي وستبقى كذلك ، هراء وحمقاً . وإزاء قلة الموارد المعدنية كذلك ، لا يمكن تصور مستقبل مصر إلا كبلد صناعي متقدم يستورد المواد الأولية وجزءاً من غذائه ويصدر منتجات صناعية . ونحن كاليابان تماماً من حيث شح الطبيعة مع كلا الشعبين ومن حيث أن ثروتنا الوحيدة هي البشر المنتجون . وبتصدير المنتجات الصناعية نصدر في الواقع قوة العمل المتاحة في شكل «قيمة مضافة» للمواد الأولية المستوردة . أما تصدير البشر أنفسهم فهو بالضبط ما يؤخذ على كل المستوردة . أما تصدير البشر أنفسهم فهو بالضبط ما يؤخذ على كل المديصدر ثرواته خاماً لأن الكسب الأساسي يأتي من التصنيع . هذا

فضلاً عما للهجرة العمالية من آثار سلبية على التنمية لا مجال لتفصيلها هنا. ويلاحظ من ناحية أخرى أن الصناعة الحديثة يمكن أن تستقر بعيداً عن مصادر المواد الأولية وحتى عن الموان وخطوط السكك الحديدية حيث تمتاز مستلزماتها ومنتجاتها بخفة الوزن الأمر الذى يتدنى بتكلفة النقل. وعلى هذا يجب تخطيط مناطق العمران الجديدة على أساس وجود صناعات كثيرة بها لأن الزراعة وحدها لن تغطى أبداً تكاليف التعمير ولن توفر فرص العمل الكافية لاستيعاب مستوطنين كثيرين.

والتصنيع ليس مجرد إنشاء مصانع هنا وهناك . ولكنه بالضرورة حركة ديناميكية في المجتمع كله تستهدف إقامة بناء صناعي متكامل تغذى فيه المشروعات بعضها البعض فيعظم بذلك العائد من البناء كله . كما أن مردود حركة التصنيع نفسها مرتبط بالضرورة بوتائرها المرتفعة فكلما تسارع وتزامن إنشاء المشروعات المتكاملة كان العائد أكر .

الإجراءات الملحة: ولا يتأتى أى شيء من كل ذلك إلا إذا تم وضع حد فوراً للتدهور المستمر في أوضاع الاقتصاد المصرى الذى يتحمل الفقراء ومتوسطى الحال كل عبئه في حين يجنى الطفيليون منه أضخم الأرباح. ولا يمكن وقف التدهور إلا بتطبيق سياسات متكاملة لوقف التضخم المتسارع ثم تخفيض معدله وكذلك لسد العجز الغذائي في الحبوب.

وكما أوضحنا أهم سبب للتضخم هو عجز الموازنة العامة للدولة . وأقصر طريق لعلاجه هو إعادة النظر في كل الإعفاءات الضريبية الشاملة التي منحتها الحكومات الانفتاحية لمن يسمونهم المستثمرين . والسياسة الواضحة هنا هي أن الإعفاء الجزئي من

الضرائب يمنح لمشروعات حيوية تستغرق وقتأ طويلا في الإنشاء والتشييد حتى تصل لمعدل ربحها المقدر الذي لا يكون عادة مغرياً ، وعلى أن يطبق الإعفاء على هذه المشروعات دون تمييز بين قطاع عام أو خاص . ويلى ذلك في الأهمية الجدية في تحصيل الضرائب بعيداً عن الفساد فالضريبة الوحيدة المحصلة عندنا بالكامل هي ضريبة المرتبات والأجـور التي تحجز قبـل صرف المبرتب. ويقتضي وقف التضخم أيضاً تخفيض العجز الضخم في الميزان التجاري بحظر استيراد الكماليات وأيضاً التخفيض الكبير في استيراد الأغذية. وهكذا نصل إلى الأمر الثاني وهو سد العجز الغذائي. فالواردات الغذائية تمثل حوالي ثلث إجمالي الواردات. ومن الممكن أن نكتفي ذاتياً من الذرة فوراً وأن يهبط عجز القمح من ٨٠٪ إلى ٣٠٪ خلال عامين ، والأمر لا يحتاج إلى استثمارات كبيرة حيث أنه يعتمد أساساً على تعديل الدورة الزراعية . وبهذا يعتدل الميزان التجاري ونوفر العملة الأجنبية اللازمة لمستلزمات الإنتاج والسلع الإنتاجية . من القول السائد أن «من لا يملك قوته لا يملك إرادته». وهذا ينطبق على مصر بشكل مأسوى فنحن نستورد ثلاثة أرغفة من كل أربعة نأكلها . وهذا في ذاته تهديد خطير لاستقلال البلاد . ولكن الأدهى من ذلك هو أننا نقترض لكي نأكل ، قرضاً تجارياً بفائدة عالية أو قرضاً ميسراً ما دامت أمريكا تتفضل وتمد إلينا فرصة الاستفادة من برنامج فائض الحاصلات الزراعية.

ولا نعنى بذلك أن أمراض الاقتصاد المصرى ترجع كلها لهذين السببين . ولكن نقول إنهما يشكلان الخطر الداهم . ويبقى بعد ذلك قضية البطالة التى تزيد سنة بعد سنة . وقضية النمط الظالم لتوزيع الدخل القومى والذى يستدعى إعادة نظر عاجلة . ثم تميع جهاز

الدولة البيروقراطى العتيق وحاجة التنمية إلى جهاز دولة حديث وكفء. وقضايا أخرى كثيرة ونحن نناضل لإصلاح هذه الأمور فوراً. كما أن أفضل حلول لها تنظهر في ظل استراتيجية التنمية المستقلة التي تفترض تغيير الطبيعة الطبقية لسلطة الدولة كما أوضحنا سابقاً.

# ثالثاً: التحرر الوطنى والتوحيد القومى

إن القضية الوطنية في عصرنا هي قضية التخلص من الاستغلال الإمبريالي واسترداد حرية الإرادة الوطنية . . إنها النضال ضد التبعية . وقد أوضحنا سابقاً أن التخلص من التبعية مرتهن بوجود السلطة بيد تحالف طبقى يتبنى استراتيجية التنمية المستقلة. ولكن هذا لا ينفى النضال حالياً وإلى أن يتحقق التغيير من أجل الحد من التبعية . وفي رأس قائمة المطالب الوطنية التخلص نهائياً من القيود التي فرضتها معاهدة الصلح مع إسرائيل (وفي مقدمتها دخول الجيش المصري سيناء) . ويواكب هذا في الأهمية الحد من التبعية لأمريكا . هذا الهدف ينصب أولاً على توفير قوت الشعب من عمل الشعب وليس بما يشبه التسول لدى أمريكا أو غيرها . ولكن أساس التبعية الأكبر هو الاعتباد على منح وقروض أمريكية تبلغ سنوياً ٢٣٠٠ مليون دولار (أكثر من ستة آلاف مليون جنيه) أي بنسبة ٤ , ١٢٪ من حجم الناتج المحلى الإجمالي . ولا يهون من ذلك أن معظم هذا المبلغ منحة ، بل على العكس فإن المقترض في وضع أفضل من المتسول . ولا يجوز الاعتراض بأن أمريكا تعطى المنح بالنظر إلى «مصالحها فى المنطقة» فهذه المصالح تتحقق على الوضع الأكمل كلما كانت التبعية لواشنطون كاملة . وأخيراً ليس سراً أن دوائر الحكومة والكونجرس تدرسان حالياً استحالة استمرار أمريكا في إعطاء منح لمصر.

فالأصل أنها كانت لمساندة كامب دافيد ، وقد مضت على كامب دافيد ومعاهدة الصلح ١٢ سنة ، ولم يكن وارداً أصلاً أن تستمر هذه المنح إلى الأبد . ومن ثم ستطفو فكرة التخفيض على السطح ، وستطالب واشنطون الحكومة المصرية بجزيد من التنازلات حتى تقنع الكونجرس بعدم الإلغاء أصلاً وأن يكتفى بالتخفيض . وليس لدى الحكومة أى بديل آخر . لأنها ترفض مجرد التفكير في البديل .

ولا يكتمل أمن مصر إلا في إطار أمن قومي عربي وستكون التنمية المستقلة عسيرة في أي قطر عربي على حدة . ومن ثم فإن ضرورات التنمية المستقلة ذاتها تدعونا إلى التعاون والتكامل والتوحد. وإذا كانت هذه الأمور تتحقق بين بلاد لا تنطق بلغة واحدة وحارب بعضها بعضاً عدة مرات في الماضي غير البعيد . فكيف تتعطِل جهود التعاون والتكامل والتوحد بين أقطار أمة واحدة ؟ إن شعار الوحدة لا يرتكز فقط على تاريخ مشترك وماض حضارى واحد ولكنه يرتبط جوهرياً بضرورات الحاضر وحتميات المستقبل . ولذلك فنحن نصر على رفع شعار الوحدة العربية مجدداً ونبذل كل الجهود للإقتراب منها . ولنا في هذا الشأن فكرتان أساسيتان الأولى أن الوحدة بطبيعتها عمل شعبى تقره برلمانات منتخبة انتخاباً حراً ويشرف على التنفيذ هيئات منتخبة كذلك . كما أن الشعوب أكثر حرصاً على الوحدة من الحكومات العربية والفئات الرأسالية ، لذلك فإننا ننادى بضرورة النشاط الشعبي في مجال الوحدة . وهذا ما يقتضي وجود نواة للتمثيل الشعبي في كل المنظهات العربية القائمة أو التي ستقوم. كما يفرض على المنظهات الجماهيرية قطع مسافات على طريق الوحدة أطول من تلك التي يمكن أن تقطعها الحكومات . ولا يمكن أن تظل قضية الوحدة العربية حبيسة أدراج الوزراء ولقاءات الملوك والرؤساء .

والفكرة الثانية هي أن الجانب الاقتصادي في العمل من أجل

الوحدة ما زال أضعف الحلقات رغم كل الخطب الحياسية والتنظيات البيروقراطية . إن جملة المصالح الاقتصادية الفاعلة في الوطن العربي ترتبط بصورة أو بأخرى بالغرب الإمبريالي وشركاته متعدية الجنسية . وما زالت المكاسب الاقتصادية للتعاون والتكامل ثم التوحيد في أمور الاقتصاد أموراً احتالية لا تعبر عن وجود مادى . ولذلك فلا بد من تغيير جذرى في هذا المجال (بصفة خاصة عن طريق المشروعات المشتركة المتكاملة) لتوفير قاعدة اقتصادية لها مصلحة أكيدة في الوحدة وتعمل على توسيع التعاون وتأكيد التكامل وصولاً إلى الوحدة ويتعين على القوى التقدمية والوحدوية أن تخرج من رومانسية القومية الواحدة والدولة الواحدة ومن عاطفية استرجاع التاريخ وتقصى جذور الحضارة المشتركة إلى برامج عملية عددة تدعو لها بين الجاهير وتثقف الحضارة المشتركة إلى برامج عملية عددة تدعو لها بين الجاهير وتثقف مشاغل الساعة . إن الحرية والاشتراكية والوحدة أمور مترابطة ومتشابكة ولا مجال لأولوية مطلقة بينها . وعلينا أن ندافع عنها جميعاً في كل وقت .

ولا تكتمل الأمور في الوضع العربي من غير تجديد وتأكيد فهمنا للخطر الصهيوني . ونحن نصدر في هذا ليس تضامناً فقط مع الشعب الفلسطيني البطل . ذلك أننا نعرف أن أمن مصر كان دائماً مرتبطاً بفلسطين ، وكل من غزاها بدأ بالتمركز هناك ثم وثب عبر سيناء . ولهذا عمل كل نظام حكم قوى في مصر حتى أيام محمد على وإبراهيم على تأمين وضع فلسطين كخط الدفاع الأول عن البلاد . وفي إطار النظرة المستقبلية للأمور نرى أن طموحات إسرائيل مع سوريا أولبنان أو السعودية قضية توسع اقليمي وحدود ، ولكن التناقض بينها وبين مصر مشكلة وجود . فلن يخرج مستقبل المشرق العربي

عن أحد أمرين : إما حركة تحرر وطني وتوحيد قومي عربية تقودها مصر، وإما هيمنة إسرائيل على المنطقة كلها أو على معظمها. ومع ذلك فنحن نرفض بشدة إهدار حقوق الشعب الأصيلة في تقرير مصيره واختيار ممثليه دون وصاية من أحد وتحت أي دعوي كانت . لقد عانت قضايانا القطرية كثيراً من تدخل حكومات قطرية أخرى فيها . ونحن نريد التوحيد عن طريق الاتفاق الشعبي وبالأسلوب الديموقراطي . لقد عانت القضية الفلسطينية بالذات من تدخل أقطار عربية أخرى المرة بعد المرة . حقاً إن فلسطين قضية العرب الأولى ــ وفي رأينا أن معنى ذلك أن تقدم كل الأقطار حكومة وشعباً. كل أشكال المساندة للشعب الفلسطيني دون أي شروط. ونؤكد بالذات أن قضية العلاقة بين الدبلوماسية وأشكال النضال الأخرى بما فيها الخيار العسكرى حق كامل لمن يحملون السلاح والحجر. ونذكر هنا أنه حين وقعت حكومة الجزائر المؤقتة اتفاقيات ايفيان التي أنهت حرب التحرير انبرت حكومات عبربية لتنقدها بشدة بحجة مساس تلك الاتفاقيات بالسيادة الكاملة للشعب الجزائري . وانفرد جمال عبد الناصر بقوله لا تعقيب على ما يختاره المحاربون واستمر في تأييد شعب الجزائر وحكومته تـأييداً غـير مشروط . وكذلـك يقول حزبنا إننا نساند ممثلي الشعب الفلسطين ما دام ذلك الشعب لم يسحب منهم ثقته مساندةغير مشروطة ونستنكر أي محاولة للضغط على منظمة التخرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب البطل ، للشعب الذي يقف في خط النار الأول في مواجهة الصهيونية العالمية والعنصرية الإسرائيلية التي تساندها أمريكا في كل شيء . إن التاريخ قد وضع شعب فلسطين الصغير بعدده ، الكبير بنضاله في موقع طليعة الشعوب العربية فلا أقل من أن تقف بقيـة الشعوب وراءه وتمده بكل ما يحتاج إليه .

# برنامج عاجل

يهدف البرنامج العاجل إلى تصفية الأوضاع السلبية التي يعيش فيها المجتمع المصرى والتي شرحها التقرير السياسي عند الحديث عن الأوضاع الداخلية . وتصحيح هذا الوضع شرط ضرورى لتطوير سياسة مصر العربية وسياستها الخارجية .

# أولا: التنمية البشرية

الإنسان هو المنتج الوحيد على هذه الأرض ، ومن ثم لا تنمية مادية في أى مجال إلا إذا واكبتها تنمية البشر أى تأهيلهم لمارسة أعمال الانتاج المتعددة والمتطورة بخطى سريعة . ويناضل الحزب في الفترة القادمة من أجل الوصول إلى الأهداف التالية :

## ۱ \_التعــليم

- \* الاستيعاب الكامل لكل الأطفال بنين وبنات خلال فترة الإلزام التي نص عليها الدستور أو فيها يسمى التعليم الأساسى .
- \* الوصول بمعدل الاستيعاب في مرحلة التعليم الثانوي بفروعه المختلفة إلى ٧٥٪ من إجمالي الفتية والفتيات في الفئة العمرية المحصورة بين التعليم الأساسي والتعليم العالى .
- \* تطوير محتوى العملية التعليمية في مجال العلوم الطبيعية والتطبيقات التكنولوجية مع ربط المدارس باحتياجات البيئة التي تعيش فيها .
- \* تنظيم تدريب تحويلي فوراً لإعداد كل جامعى وجامعية في حالة

بطالة تربوياً لسد العجز الحالى فى عدد المعلمين ، وإقرار سياسة أن تصبح كليات التربية المركز الأساسى لتأهيل المعلمين والارتفاع المستمر بمستواهم العلمى والمهنى والحرص على أن يتوافر مستوى معيشة مادى مكافئ لما يحصل عليه غيرهم بمن أتموا مرحلة التعليم العالى والجامعى أو يفضله قليلاً .

- \* تطوير أدوات التعليم ومواقعه باستمرار مع تزايد الدخل القومى والإنفاق الحكومي .
- \* مكافحة الأمية بعدة طرق مثل اشتراط معرفة الكتابة والقراءة لدى التعيين أو الترقية وتنظيم دورات محو الأمية في موقع العمل تحت إشراف اللجنة النقابية وكذلك إنشاء مدارس مسائية يتعلم فيها الأميون مبادئ المعرفة جنباً إلى جنب مع تدريب عملي للاشتغال بهنة محددة .

#### ٢ ـ الصـحة

- البدء فوراً بدراسة حالات التلوث الكثيرة وما يترتب عليها من أمراض . ووضع مخطط للتخلص منها أو معالجتها على مدى ٥ أو ٧ سنوات .
- تدبير الإنفاق الكافى على الصحة الوقائية بدءاً من القضاء على
  الأمراض المتوطنة وتوفير مياه الشرب والصرف الصحى معاً.
- \* اعتباد أسلوب البطاقة الصحية والاهتبام بالإحصاء الصحى ولا سيها في أماكن تجمع المواطنين: المدارس والمصانع والإدارات الحكومية . . الخ .
- \* تحفيز الناس على الاشتغال بمهنة التمريض بحيث نصحح الإختلال الحالى بين أعداد الأطباء ومرتباتهم وبين نقص المشتغلين بالتمريض وارتفاع أجورهم . كل ذلك مع الأخذ في الاعتبار

- حاجة الدول العربية والإفريقية لهذه المهنة بالذات.
- \* تعميم التطعيم المقرر من منظمة الصحة العالمية والاهتمام بالإرشاد الصحى وكذلك قياس درجة التلوث في مواقع مختلفة في طليعتها هواء المدن والماء في الريف وتعريف الناس بمخاطرها وتحديد طرق الوقاية منها .
- \* عدم الترخيص لمستشفيات استثارية بمعدات حديثة وعالية التكاليف إلا إذا وافق أصحاب المستشفى على فتح أبوابه لدارسى الطب .
- \* إعطاء أولوية مطلقة داخل ما ينفقه المجتمع على الصحة لرعاية الأمومة والطفولة بما في ذلك توفير الغذاء الضروري للحامل والمرضع والطفل وأن تتركز الدعوة لتنظيم النسل حول وحدات رعاية الأمومة والطفولة حيث تكون الأم ، بل والأب، أكثر استعداداً لتقبل التنظيم .

### ٣\_الإسكان

- \* إعطاء أولوية مطلقة لمشروعات توطين المصريين خارج الدلتا والوادى لأنه بدون حل لهذه القضية سيتوالى إرتفاع سعر الأرض ، وبالتالى ينتشر العدوان على الأراضى الزراعية في حين تصبح القيمة الإيجارية أبعد كثيراً عن متناول أغلبية الناس .
- \* وضع سياسة قومية للسكان توفر إعادة توزيع السكان على اراضى الجمهورية وتحد من التكدس الهائل في القاهرة والإسكندرية.
- \* البناء على حافة الصحراء كلما أمكن لمقاومة ارتفاع أسعار أرض البناء ، واستخدام مواد البناء المتاحة محلياً والكامنة لتغطية احتياجات معظم سكان القرى تخفيفاً للعبء المالى الباهظ الناتج

عن الاعتباد على الحديد والأسمنت وحدهما فى كل ما يبنى حتى ولو لم يكن استخدامهما ضرورة لا بديل عنها .

\* يجب أن نصل إلى وضع تقوم فيه علاقة المالك بالمستأجر أساساً على التعاقد وهذا ما يفترض صدور قانون جديد يحل بصفة خاصة مشكلة تكاليف الصيانة المتزايدة من ناحية ، وحالة التضخم السائدة في المجتمع من ناحية أخرى . وتشجيع وحدات الإنتاج والخدمات الكبيرة على بناء مساكن للعاملين فيها ، وليكن التشجيع مثلاً استنزال تكلفة البناء من الأرباح القابلة للتوزيع . ويتمثل التدخل الحكومي هنا في أمرين برزا في المجتمعات المتقدمة وتقررت إجراءات لمواجهة كل منها . فقد تقرر في تلك الدول فصل قيمة الإيجار عن تكاليف الصيانة بحيث يتقاسم المستأجرون أعباء الصيانة من واقع الإنفاق الفعلي الذي لهم حق الإشراف عليه ومراجعته ، أما القيمة الإيجارية فتتغير من عام الأخر بنسبة يحددها مجلس الوزراء .

\* ولما كان واقع الأمور عندنا أن كثيراً من المواطنين لا يملكون دخلاً يكفى لدفع نسبة الإيجار المقررة بالنسبة لتكاليف إقامة المبنى فلا بد من تدخل الدولة ووحدات الحكم المحلى ووحدات الإنتاج الكبيرة على أن يتحمل المال العام جزءاً من الإيجار المتفق عليه بين المالك والمستأجر. والأسلوب العملى لذلك هو أن تحدد الحكومة فى ضوء الدراسات الواقعية نسبة معينة من دخل الأسرة لا يجوز أن تدفع الأسرة أكثر منها ، وتتحمل الحكومة وغيرها من الهيئات دعم الأسر الفقيرة بتحمل الفرق بين القيمة الإيجارية الفعلية وبين ٢٠٪ من دخل الأسرة مثلاً. وميزة هذا الحل أنه يتحرك وفقاً لظروف الأسرة والمجتمع ، فإذا تحسن دخل الأسرة بحيث كان فى

وسعها دفع القيمة الإيجارية لأنها لا تزيد عن ٢٠٪ المقررة اختفى الدعم تلقائياً. وهكذا يمكن التخلص من سلبيات التثبيت المطلق للإيجارات في زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة مذهلة .

## ٤ \_ المسرأة

يناضل الحزب من أجل:

- \* المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في كل المجالات والأعمال .
- \* تحقيق الاستيعاب الكامل للبنات في مرحلة التعليم الأساسي ثم بعدها في الثانوي .
- \* تطبيق المبدأ الديموقراطى «أجر متماثل لكل عمل متشابه» ويحارب كل تمييز ضد المرأة في فرص العمل أو في الأجر .
- \* توفير خدمات خاصة للحوامل والمرضعات: كمية غذاء إضافية ، إجازة الحمل والوضع وتوفير دار حضانة في كل مؤسسة أو منشأة يزيد عدد العاملات فيها عن خمسين.
- \* إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار على الحالات التى يسىء فيها الرجل استخدام رخصة الطلاق مع عناية خاصة بحالة المتقدمات في السن .

### ه\_الطفل

ويناضل الحزب كذلك من أجل:

- \* إعطاء الطفل أولوية عليا في كل الخدمات التي يوفرها المجتمع .
  - \* توفير غذاء إضافي للطفل والأم المرضع.
- \* توفير أماكن للرياضة في كل حي ليذهب إليها الأطفال بدل أن يلعبوا في الشوارع معرضين لمختلف أشكال العدوان .
  - الأطفال . التطعيم وأدوية لكافة أمراض الأطفال .

- \* توفير الكفاءات المتخصصة لجعل برامج الأطفال في الإذاعة والتلفزيون موجهة علمياً إلى ما يزيد من قدرات الطفل العقلية وينمى خياله وإحساسه الفني ويحميه من الخزعبلات وألوان ثقافة الاستهلاك المنحطة.
- \* ألا يترك طفل بلا مدرسة فيجب تحقيق الاستيعاب الكامل للأطفال من الجنسين وإعداد فصول أو مدارس للمعوقين منهم وهم في بلادنا نسبة عالية.

### ٦ ـ الشـباب

يريد حزبنا تحقيق ما يلي:

- \* الاستخدام الكامل للمدارس ونوادى الشباب وقصور الثقافة وقاعات الاجتماعات في المؤسسات ليتمكن كل شاب من ممارسة الرياضة بشكل منتظم من التدريب الذي يستهدف توفير سلامة الجسم وليس فقط استلقاط «الأبطال».
- \* أن يمارس الشباب حق المشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم أو تؤثر في مستقبلهم . فتكون لهم وحدهم إدارة المخصص لخدمتهم من أدوات التربية البدنية أو الثقافة أو الموايات . ويجب أن يسمع صوتهم في إدارة شئون المدرسة .
- \* تمكين الشباب من تشكيل كل ما يريد من جمعيات في كل المجالات دون تدخل من أى سلطة ما لم تقع جريمة ، وإن تكون اتحادات الطلبة منتخبة ديموقراطياً وتتمتع بحرية كاملة فى أداء مهامها ولا تخضع إلا لرقابة الجمعية العمومية لأعضاء الاتحاد .
- \* أن يَحَقق تطوير التعليم الانتقال من أسلوب التلقين والحفظ إلى أسلوب تنمية قدرات الطلبة العقلية ونظرتهم النقدية لكل ما يسمعون أويرون .

## ٧ ـ تصفية الفقر المدقع

ومهما يكن من أهمية كل الإجراءات السابقة لا يجوز أن نتوهم أنها تكفى لتصفية الفقر المدقع في المجتمع المصري . فثمة شريحة من المواطنين لا تحصل على عمل ، وليس لها دخل منتظم ، انقطعت في العادة عن التعليم وأخذت تكد في مسالك المدن بحثاً عن لقمة اليوم . ولم تسمع في حياتها شيئاً عن التأمينات الاجتماعية أو الضرائب أو النقابات والجمعيات ناهيك عن الأحزاب السياسية . تبيت مكدسة في أضيق الأمكنة ومن ثم فهي خارج سوق الإسكان بالمعنى الرأسهالي فهي لا تملك ما يطلب منها من «خلو رجل» أو مقدم إيجار . وهي لا تنتظر شيئاً من الدولة ومؤسسات الحكم والإعلام إلا الإساءة إليها أو البطش بها . وهي بالضرورة أرض خصبة لانتشار الجريمة . هذه الفئة المهمشة من السكان في الحضر وفي الريف تقدر بالملايين وليس بعشرات الألوف. وقد ثبت من تجارب العالم الثالث كلها أنها خلت من أي آلية تحول جزءاً من الزيادة في الدخل القومي إلى المهمشين. أما في بلادنا فإن المسؤولين في الحكومة وفي الحزب الحاكم ، بل وفي بعض أحزاب المعارضة يضجون من الشكوى من هذه الفئات التي تريد دعم الفقراء ومجانية التعليم والعلاج وتتكاثر كالجراثيم بمعدلات عالية . وقد سلمت بحقيقة التهميش الهيئات الدولية ودوائر الرأسمالية العالمية فدعت إلى حملات منتظمة لتصفية الفقر المدقع كعنصر أساسي في استراتيجية التنمية.

وفي هذا الإطاريدعو الحزب إلى:

العمل الجديدة يساوى عدد الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة . وفي سبيل ذلك لا يجوز إهمال أي نشاط أو أي قطاع يسهم في زيادة فرص العمل المطلوبة من قطاع عام إلى قطاع خاص ، إلى التعاونيات ، إلى الورش والدكاكين الصغيرة التي تندرج تحت السم «القطاع غير المنظم».

- \* الحرص على تقرير حد أدنى للأجور، يتغير وفقاً لمعدلات التضخم، تلتزم به كل قطاعات الاقتصاد القومى وأن يكون هذا الحد كافياً لشراء ضرورات الحياة وفي مقدمتها الغذاء.
- \* إلى أن يكتسب الاقتصاد القدرة على تصفية البطالة المستقرة لا بد من تقديم دعم غذائى لهذه الفئات المهمشة وكذلك دعم كسائى فى ضوء نموذج الإنفاق الذى ينشره جهاز الإحصاء والتعبئة عن ميزانية الأسرة .
- \* تكتسب المدرسة بالنسبة إلى أولاد المهمشين أهمية خاصة يجب تدعيمها ، فهى المكان الأمثل لتقديم وجبة مجانية وملابس بسعر متهاود ، وكذلك لضهان التطعيم والفحص الدورى الرامى لاكتشاف آثار سوء التغذية أو الأمراض غير الظاهرة للعين . فنحن إذا لا نكتفى برفض العدوان على مجانية التعليم ، ولكننا نطالب بزيادة الإنفاق لتقوم المدرسة بدور شامل في رعاية التلاميد .
- \* إعادة نظر شاملة للإنفاق الحكومى مع تقدير من يستفيد من هذا الإنفاق للحد من مظاهر الاستهلاك غير الضرورى مع ضمان توفير الضروريات .

# ثانياً: التنمية المطردة وقضايا البيئة

يصنع الإنسان المعجزات في كل المجالات ، إلا أنه لا يخلق شيئاً من العدم . فكل إنتاج بالمعنى الاقتصادى هو زيادة في قيمة مادة أو مواد أولية يعمل الإنسان في تحوير شكلها وتحويلها إلى الشكل الذي

يشبع احتياجات الإنسان أو رغباته . فالمادة كما هو معروف لا تفى ولا تستحدث والأصل فيها مهما ابتعدت حالياً عن مكونها الأصيل موجود فيها . كان الاقتصاديون يسمونه إلى عهد قريب جداً «الطبيعة» والذى انتشر الاهتمام به تحت اسم البيئة . وقد ثبت أن بطش الإنسان بالبيئة قد بدد وأتلف أو قضى نهائياً على كميات كبيرة جداً من المواد الطبيعية . وعلى أساس ذلك الفهم يتفق المهتمون بالبيئة على أنه لو استمرت بلدان العالم الثالث في محاولة إعادة صنع تجربة الرأسهائية الغربية فإنه ستصدم بعقبات بيئية تتوقف عندها التنمية . هكذا أصبحت قضية الإدارة الرشيدة للتنمية بعيداً عن التلوث والتبديد قضية اجتماعية وسياسية واقتصادية تلتقى وتتصادم بشأنها المصالح الطبقية المختلفة في داخل كل مجتمع ويتصادم فيها الشمال مع الجنوب .

ولهذا يناضل الحزب من أجل:

- \* وضع قضية البيئة بمكوناتها الطبقية والسياسية في موقع بارز في الفكر وفي العمل السياسي ويشجع الجهود التي تبذل لشرح القضية وتفصيلها لتصبح مفهومة للمواطن المصرى في كل موقع لأن هذا الوعى ضرورى لتصور خطوات التنفيذ وضهان تحويلها إلى وقائع في المجتمع.
- \* بحث الآثار الضارة للبيئة في كل ما نستورد وكذلك الآثار الجانبية لكل تكنولوجيا إنتاج أو خدمات . ويساعد الحزب على نشر كل البيانات التي تنشر بهذا الصدد في الخارج .
- \* التنفيذ الفورى لمخطط حماية النيل من التلوث الذي تزعم الحكومة أنها وضعته وندعوها لطرحه على مؤتمر علمي واسع ونشره على

- الناس كوسيلة لزيادة الوعى بهذه المشكلة الخطيرة.
- \* البدء فوراً فى تجارب حقلية لاستخدام وسائل المقاومة الحيوية للآفات الزراعية للحد من استخدام المبيدات الكياوية ذات الآثار الجانبية المعقدة والضارة.
- \* تحقيق الربط الدائم بين توصيل مياه الشرب وبناء أسلوب للصرف الصحى إلى الصحى حتى ننقذ قرانا التي حولتها مياه الصرف الصحى إلى حقول مرض وأوبئة.
- ـ العمل المنظم في كل مجال انتاجى لجمع مخلفات الإنتاج لإعادة استخدامها بحالها أو مع إجراء التعديل الضروري لذلك .
- \* العمل على ربط محطات الصرف الصحى الكبيرة بوحدات لفرز ما تحمله المجارى وإعادة استخدام مكوناته ولا سيها مكوناته المائية . فعلى هذا النحو يسترد المجتمع جزءاً هاماً من التكلفة فضلاً عن صيانة النيل من مخلفات البشر .
- \* التخلص من القهامة فى المدن عن طريق الفرز وإعادة الاستعمال ، وما يبقى من مكونات عضوية يصنع كسهاد عضوى تحتاج إليه الزراعة المصرية .
- \_ صيانة التربة الزراعية وتحسينها باستمرار أو على الأقل وقف تدهورها .
- \* الاستخدام الرشيد لمياه النيل وإعادة استخدامها بعد التنقية .
- \* تلتقى مصلحة البيئة مع مصلحة الجهاهير . فالفقر أكبر ملوث للبيئة ومدمر لمواردها ومن ثم لا بد لحهاية البيئة من تصفية الفقر المدقع والحرص على التحسين المستمر لمستوى وظروف المعيشة .
- \* يجب الحد من الاستهلاك الترفى السفيه الذى فرضه الطفيليون على المجتمع ككل مما أدى إلى تراجع معدل الادخار القومى والتوسع في

إنتاج السلع والخدمات اللازمة لإشباع الحاجات الأساسية للجماهير.

# ثالثاً: التنمية المتكافئة

يرى الحزب أن قضية الشعب المصرى الأول هى التنمية الشاملة القائمة على الديموقراطية والعدل الاجتهاعى ، ومن ثم فإنه يقف بشدة ضد كل ما من شأنه تعطيل تلك التنمية أو تبديد الموارد فيها لا يفيدها . ويبادر دائماً باقتراح الإجراءات التى تساعد التنمية ويرحب بكل اجتهاد وطنى فى هذا المجال . ونحن ندرك جيداً أن طريق التنمية المستقلة طريق شاقة بسبب ما يقف فى سبيلها من مصالح آنية أو أنانية . وما يصرف الجهاهير عن تبنيها من معارك وهمية وشعارات جوفاء أو أفكار رجعية تهدر العقل الذى هو سبيلنا الأساسى للتقدم . ومن ثم فإن الحزب يتصدى بالأهداف للمرحلة التالية على أساس أنها تفتح الطريق أمام تنمية ترتكز على الاعتماد على النفس .

## ١ \_ الإصلاح الاقتصادي

يناضل الحزب بكل ما يملك من وسائل لإسقاط الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع صندوق النقد الدولى . فقد أثبتت تجارب بلدان العالم الثالث المتنوعة فساد تلك «الوصفة العقائدية» إنها تبدأ بتجويع الفقراء وإفقار الفئات الوسطى مع تحقيق المزيد من الثراء للرأسهاليين الذين لا هم لهم إلا تحقيق الربح في مصر ثم تحويله إلى الخارج ، وهي تحمل دائماً معها استفحال التضخم وامتداد الغلاء ليشمل كل شيء ، وتراجع الأجر الحقيقي للعمل (صافي الأجر بعد اقتطاع ما يعادل معدل التضخم السنوى) وانتشار البطالة ، والتدهود المستمر لسعر صرف الجنيه المصرى . وقد بدأت الخطوات الأولى لتغيير المستمر لسعر صرف الجنيه المصرى . وقد بدأت الخطوات الأولى لتغيير

بنية الاقتصاد المصرى في اتجاه مضاد لصالح جماهير العاملين في الريف والحضر. وقد عرف الناس بوعيهم الحساس أن قوانين «قطاع الأعمال» وضريبة المبيعات وتعويم سعر الفائدة لا تحمل أى خير لأى فئة من الفئات الاجتماعية غير مجموعات الطفيليين الناهبين الفاسدين والمفسدين ، والأدهى من حجم كل تلك المعاناة يكمن في أن شروط الصندوق لا تؤدى إلى زيادة الإنتاج على النحو الذي يعوض الناس عن فترة الحرمان . ففي كل التجارب المعروفة كان النمو الاقتصادي الضحية الأولى لسياسة انسحاب الدولة من الإنتاج وإهمال التخطيط وترك عجز ميزان المدفوعات ينكمش أساساً على حساب تخفيض الواردات من السلع الإنتاجية وهذا ما يعني تعطيل عملية الإحلال والتجديد والصيانة ، ناهيك عن إضافة قدرات إنتاجية جديدة .

ويدرك الحزب أكثر من غيره الاختلالات الخطيرة التى تهدد الاقتصاد المصرى فى الصميم وكان ممثلوه فى المؤتمر الاقتصادى الذى طرحوا دعا إليه رئيس الجمهورية (فبراير ١٩٨٢) الوحيدين الذى طرحوا تلك الاختلالات وكذلك وسائل تصفيتها فى خطة ثلاثية تسبق التخطيط الخمسى، وتكررت هذه المعانى فى وثائق حزبية كثيرة. ويرى الحزب الإصلاح الحقيقى فى الاقتصاد المصرى يكون بمعرفة المصريين مع احترام لحاضر العاملين ومستقبل الحياة على أرض مصر يقتضى ما يلى:

أ\_ إلغاء الإعفاءات الضريبية الشاملة التي وفرها القانون لأى مشروع انفتاحي ، وعدم إعطاء إعفاء جزئي أو كامل إلا في حالات استثنائية لا علاقة لها بملكية المشروع ، وفي الوقت ذاته يدعو الحزب لتطوير الإدارة الضريبية في مصر وتدريبها المتكرر ، ومدها بأ جهزة الحاسبات الآلية ، ورفع مرتبات العاملين فيها .

ويدعو الحزب إلى رفع الحد الأدنى من الدخل الذى لا تمسه الضريبة إلى خمسة آلاف جنيه كما يدعو لدراسة الأثار المحتملة على موارد الدولة إذا تم تخفيض أسعار الضرائب كلها فى ضوء إلغاء الإعفاءات وتطوير طرق الربط والتحصيل . كذلك يطالب الحزب بتقديم مشروع قانون الضريبة الموحدة إلى مجلس الشعب لأن تلك الضريبة هى الأساس العادل لتطبيق أى تصاعد فى سعر الضريبة . وهى التى تساعد على توزيع الأعباء الضريبية وفقاً للقدرة التمويلية لدافعى الضرائب ، كما أنها تظهر جور الحكام المتمثل فى التوسع المطرد فى الضرائب غير المباشرة التى يعانى منها غالبية الناس .

ب\_ حظر استيراد السلع الترفية تماماً وتقييد استيراد السلع الكمالية . كذلك الاعتباد على الإنتاج المحلى في توفير الغذاء وبالتالي تخفيض الاستيراد حتى من سلع ضرورية يقابل ذلك بالطبع الحرص الشديد على تنشيط التصدير مع العلم بأن أفضل الأمور هو تصدير المنتجات الصناعية .

جــ إعادة النظر في توزيع الإنفاق الحكومي للحد من تخفيض ما يخصص فيه لحدمات التنمية . ويقتضي هذا إعادة النظر في نفقات القوات المسلحة وقوات الأمن على مختلف مسمياتها . وعلى أية حال يجب ألا تفضي اعتبارات السرية إلى حرمان مجلس الشعب من أن يدرس بشيء من التفصيل كيف تنفق تلك المجموعات من الإنفاق التي يعلن عنها بالقيمة الإجمالية (وهذا ما يجرى في كل البرلمانات المحترمة) .

وبهذه المجموعة من الإجراءات تكون مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة والعجز في ميزان المدفوعات بما يحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية وما يعنيه كل ذلك العجز من التهاب في الأسعار (تسارع معدل التضخم).

#### ٢ ـ الكسفاية

لا يسعى التجمع ، على عكس ما يقول بعض الجهلة ، إلى توزيع الفقر على المواطنين وإنما يرى الحزب أن عملية إعادة توزيع الدخل تستغرق عدة سنوات يجب أن يزيد الإنتاج خلالها زيادة مرموقة . وليس في فكرنا الاشتراكي أي مكان لتسووية فجة حتى ولو كانت على أساس أدنى الدخول. ونحن نحافظ على المبدأ الذي وضعه ميثاق العمل الوطني (١٩٦٢) وهو مبدأ الكفاية والعدل، أي الزيادة المطردة في الإنتاج التي تجعل من الممكن أن يتزايد معها أثر إجراءات. توزيع الدخل . وعلى عكس ما نريد سارت الحكومات التي تعاقبت على مصر منذ أواسط السبيعينات على الإنحياز للرأسهالية الطفيلية والتجاوب مع مطالبها مهما كان مردودها على المجتمع . وهكذا شهدت تلك الفترة تراجع الإنتاج السلعي في قطاعات كثيرة وجموده في قطاعات أخرى . واستخدمت الحكومة سلطاتها في تخريب القطاع العام بحرمانه من توظيف عائداته في إجراء أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، كما حرمته من استخدام حصيلة صادراته من العملات الأجنبية ليشترى بها مستلزمات الإنتاج . وتقادمت مصانع وعمل بعضها الأخر بجزء محدود من طاقتها . ووقفت وحـــدها تـــدفـــع الضرائب وتخضع للتسعير الجبرى . كما تعمدت تلك الحكومات إهمال تصحيح الهياكل المالية لشركات القطاع العام . وكان من شأن ذلك أن تراجع معدل الإنتاجية ومستوى الإنتاج وحجم الأرباح في ذلك القطاع على نحو يسهل مهمة من يعادونه عقائدياً فيطالبون صباح مساء بتسليمه لقمة سائغة للانفتاحيين والطفيليين. وكان هم

الطفيليين خلال تلك الفترة كلها النهب بكثرة وفى سرعة لا تجاوزها إلا سرعة توظيف الأرباح خارج مصر .

ولذلك لا يقنع الحزب بها تكرره الحكومة عن زيادة الإنتاج بالفعل أو بالأمل ، فالقضية ليست قضية مناشدة أو مصالحة أو استرضاء لهذا الطرف أو ذاك ، وإنها هي قضية تخطيط وسياسات تنفيذ تدرس بعناية وتعرض على الشعب وتلتزم بها الحكومة على الأقل ، ثم المنتجون والمستهلكون عن طريق السياسات المؤثرة في العرض والطلب والأسعار والعهالة والأجور وفي هذا الإطار يناضل الحزب من أجل التوجهات الآتية:

ا. تلبية الاحتياجات الأساسية للجهاهير ، فلا يجوز أن يعيش الناس وخبزهم اليومى مهدد بوقف سفينة أو سفينتين أمريكتين لعطل فنى . ومن لا يملك قوته لا يملك إرادته كها صرح بمذلك رئيس الجمهورية فى أكثر من مناسبة . والعمل على تحقيق هذا الهدف يخفف من العجز فى ميزان المدفوعات . كها أن الإنتاج لإشباع الحاجات الأساسية (غذاء ، كساء ، ملبس ، تعليم ، صحة . .) يفتح فرصاً حقيقية للصناعة الصغيرة والمتوسطة وكذلك فرص عهالة أكثر مما تستوعب الصناعات المتطورة . كها أن للقطاع غير المنظم دوراً هاماً لو لقى من الحكومة الدعم والمسائدة .

ب\_ يجب ألا تعتمد الصناعات بصفة دائمة على الحماية الجمركية . وعلى قيادات الصناعة أن يحسبوا أمورهم على الأساس من المنافسة الدولية . وهذا ما يعنى العناية الكبرى بتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة إنتاجية العمل . وهذا أمر مطلوب في ذاته . كما أن تخفيض التكاليف يجعل إنتاجنا الصناعي قادراً على المنافسة في السوق العالمية . وعلى أساس هذا التوجه يمكن أن يكون لمصر

منعطف تصديرى واضح لتتمكن من استيراد ما يلزمها من آلات ومستلزمات إنتاج ومواد أولية وخبرة تكنولوجية .

جــ دخول مجال صناعة معدات الإنتاج وتطويرها فليس في وسع بلد بحجم مصر وعدد سكانها أن يعتمد التحديث كله على ما يمكن أن يتيحه لنا الغير من تكنولوجيا صلبة (الآلات والمعدات والمواد الخام . . ) والتكنولوجيا اللينة (الخبرة والمعرفة الفنية) كها أن النجاح في هذا المجال يفتح له أبواب تصدير في الوطن العربي وأفريقيا ومع سائر بلدان العالم الثالث .

د ـ تطوير الزراعة للوصول إلى أكبر عائد من شريط الأرض الزراعية الذي ما زلنا محصورين فيه . إن محدودية الرقعة الصالحة للزراعة (ولو بعد استصلاحها) ومحدودية موارد المياه تفرض علينا فرضاً أن نعظم العائد من الزراعة التي عليها أن توائم طلبات متعددة: توفير الغذاء، انتاج مواد أولية للصناعات الغذائية والنسجية، التصدير. وهذا الفهم الشامل لمعطيات المشكلة الزراعية في مصر لا يمكن أن يصدق ما يعرفه بتصريحات وزارء الزراعة المتعاقبين من أرقام وهمية عن استصلاح الأراضي ، أو زيادات غير حقيقية في إنتاجية الفدان . إن للبحث العلمي والتكنولوجي أهمية قصوي في تطوير الزراعة . وكذلك لا يمكن أن ننظر إلى الأرض ونغفل الناس . أولئك الذين يزرعون ويسهرون على تحقيق ما نتمناه : من هم فلاحو مصر الآن . ما نسبة التعليم بينهم ولأى مستوى يوفر المجتمع لهم الخدمة الصحية . ما أوضاعهم الاقتصادية والاجتهاعية وما رأيهم في الزراعة كنشاط إنتاجي ، أهو مرض لهم أما أنهم اندفعوا إليه حين طردوا من القطاعات الأخرى أو على الأقل سدت في وجوههم منافذها . ومع هذا فثمة أمور واضحة لا تحتاج لكثير من

البحث والتنقيب: هناك ضرورة كف يد بيروقراطية وزارة الزراعة ومؤسساتها ليتحرر الفلاحون حقاً. لماذا نتراجع ونعتذر عن إجراءات الرقابة والتخطيط أمام الرأسهالية، ثم نأبي ونتجبر إزاء الفلاحين؟ وهما جناحان من جسد واحد هو القطاع الخاص؟ إن المسوغ الأدبي لتدخل البيروقراطية كان حجم الدعم والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للفلاح، ولقد سقط هذا الدعم تماماً ومن ثم السند الشرعي لسلطة وزارة الزراعة. لتترك الزراعة لآليات السوق وللتعامل مع المزارعين والفلاحين بأدوات السياسة الاقتصادية وليس بالأوامر الإدارية. ولا خشية من «انفلات الأسعار» فالقطن والقمح وغيرها لها أسعار عالمية فلا مفر من أن تقترب أسعارها في مصر من تلك الأسعار. فإذا أدت محدودية الأرض والمياه وزيادة الطلب الناتج عن زيادة السكان إلى ارتفاع في أسعار سلع غذائية معينة يفوق مستوى الأسعار العالمية يكفي لرد الأمور إلى نصابها أن تلغي الحكومة هذه «الميزة الاحتكارية» بالاستيراد فوراً والبيع بالسعر العالمي.

هـ ينبه الحزب الحكومة والمجتمع كله إلى واقع أننا نهدر طاقة انتاجية بالغة الأهمية . ففي بلادنا ألوف مؤلفة من الباحثين العلميين والمشتغلين بقضايا التكنولوجيا المعطلين عن الاشتغال بالبحث العلمي والتكنولوجي . فالحكومة وشركات القطاع العام والقطاع الخاص إذا صادفت أي مشكلة في أي مجال تتجه فوراً إلى الاستعانة بالخبرة الأجنبية . وقد ساعد على ذلك وهم أن «المساعدات» الأجنبية التي نتلقاها تمول البحث والدراسة في المجالات المطلوبة وبلا مقابل . وقد وفد إلينا عدد ضخم من بيوت الخبرة من الولايات المتحدة وكندا وانجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا . . الخرق وسرعان ما اكتشفت كلها أن الخبرة المصرية موجودة فأقبلوا على

التجنيد من بين الباحثين المصريين لأن تكلفة البحث تكون بطبيعة الحال أقل بكثير من حالة الاستعانة بخبراء من بلاد تلك البيوت. والعالم يعيش اليوم عصر التقدم العلمى والتكنولوجي المتسارع. ولا يجوز لدولة من العالم الثالث أن تهمل فى تأهيل وتعليم وتدريب قاعدة راسخة من العلميين والتكنولوجيين. ولهذا يطالب التجمع بإصدار قانون ينظم أعمال البحث العلمي والخبرة التكنولوجية ويعطى الأولوية لوحدات البحث في القطاعين العام والخاص وكذلك فى الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة. كما يجب أن تعود أعمال الباحثين على الباحثين بشكل عائد مادى مناسب للأفراد وتجهيز الباحثين على الباحثين وعدم تقدير احتياجاتهم المادية والمهنية. الحكومة في إهمال الباحثين وعدم تقدير احتياجاتهم المادية والمهنية. اقد هاجرت وما زالت أعداد كبيرة من العناصر العلمية عندنا. التدريب والتأهيل من خلال الأعمال البحثية لا بد أن يفقدوا مع الزمن المستوى الرفيع والانضباط اللازم لمهنة البحث العلمي.

و. ويؤكد الحزب أنه لن يكون يوماً من عبدة آلة الدولة البيرقراطية التى تتدخل حتى فى خصوصيات حياة الأفراد . إننا كديموقراطيين لا يمكن أن ننتظر الخير من سلطة تستبد بأمور المجتمع ومشارب أفراده . ولكن يرفض بكل قوة سياسات التصفية التدريجية لدور الدولة فى التنمية الشاملة . ويتمثل هذا الدور فى نظرنا فى أن الدولة تساند وتدعم جهود البحث والتطوير وتطويع التكنولوجيا المستوردة والارتقاء بالتكنولوجيا التقليدية وتنمى روح المبادرة والإبداع بإعتبار أن ذلك هو عصب العمليات التنموية فى كل مكان . وعلى الدولة ثانياً أن ترسم السياسات العامة التى تحكم مسار

الاقتصاد والمجتمع وبالتالي التخطيط للتنمية أو وضع استراتيجيات وسياسات التنمية . وعليها ثالثاً أن تتولى المبادرة بإنشاء وتشغيل الوحدات الإنتاجية الضرورية للتنمية والتي لا يقدم على إنشائها القطاع الخاص . ولذلك يدافع الحزب عن القطاع العام ويرى أن توفر له الاستثمارات الضرورية على أن تكون وحداتــه مسيرة عــلى أساس حسابات اقتصادية دقيقة وواضحة . وفي مصر ـ كما في كل بلدان العالم الثالث. تملك الدولة عدداً لا يستهان به من مراكز الإنتاج التي يفترض أن تكون قدوة في حسن الإدارة وفي التطوير التكنولوجي وفي جودة المنتجات . إننا نرحب بأي نشاط انتاجي يقوم به القطاع الخاص . ولا نرى ضرورة لمنع ذلك النشاط في أي مجال . ولكننا أيضأ نرفض محاولات الاستيلاء على ملكية الشعب بأرخص الاسعار . ولهذا نحن نرفض قانون «قطاع الأعمال» ونريد مواجهة ديموقراطية وصريحة بين المسئولين في القطاع العام وأهل الخسرة المتابعين لنشاطه وممثلين للعاملين في شركاته بل وبعض رجال الأعمال بهدف الوصول إلى صيغة إدارية تضمن حسن إدارة الأصول العينية الضخمة التي اشتراها هذا القطاع بأموال الشعب. ويرفض الحزب كل مساس باشتراك العاملين في الإدارة وفي اقتسام الأرباح . فتلك ليست أوضاعاً اشتراكية وإنما هي أوضاع تأخذ بها الرأسهالية الغربية (ألمانيا مثلًا) لتقوية انتهاء العاملين لشركتهم وارتباطهم بها وحرصهم على نجاحها.

ونحن فى الحزب نتحدث عن دور الدولة الديموقراطية فى الحياة الاقتصادية ومن أهم سهات الديموقراطية اشتراك الناس فى مناقشات كل السياسات وشفافية عمليات اتخاذ القرار . كذلك تكون الحكومة منتخبة شعبياً ومسئولة أمام برلمان منتخب وتجد فى مواجهتها أحزابا

ومعارضة تناقش وتراجع وتكشف على مسمع من الجميع ومن ثم حين تضع حكومة منتخبة خطة ويقرها برلمان منتخب في حرية وجدية فإنها تصبح إرادة الأغلبية التي يتعين على الجميع احترامها . وبهذا ينتفى طابع التحكم والعجلة في القرار وقلة الدراسة السابقة لإصداره التي يتسم بها الحكم الاستبدادي .

ويرى الحزب علاوة على ذلك ضرورة إعمال مبدأ اللامركزية في إصدار القرارات على أوسع نطاق . إقليمياً إلى وحدات الحكم المحلى المنتخبة ، ونوعياً عن طريق التوسع في مشاركة العاملين في إدارة وحدات الإنتاج واشتراك المستفيدين في وحدات الخدمات . وأخيراً يدعو الحزب إلى تنشيط الجمعيات والروابط الأهلية باعتبارها في حرية نشاطها يمكن أن تسهم في حسن إدراك الحكومة لرغبات الشعب على تنوع فئاته .

#### ٣-العسدل

لقد كان التأميم والإصلاح الزراعى تاريخياً الوسيلة الجذرية لتقليل الفوارق بين الطبقات بتوزيع الأصول الإنتاجية ذاتها ، وفي إطار أحوال مصر الراهنة يرى الحزب ضرورة العمل على إعادة توزيع الدخل القومى . وهذا هو المسلك الذى سارت عليه الدول الرأسهالية المتقدمة . فهناك لا مساس تقريباً بقواعد الملكية . ولكن الدخل المتولد عن هذه الملكية لا يبقى بأكمله في يد صاحبها . فالدولة تستقطع من هذا الدخل عن طريق الضرائب على الدخول ما يكنها من توفير خدمات التعليم والصحة وغيرها من الجدمات لكل المواطنين أيا كان دخلهم . كذلك تساهم نظم التأمينات الاجتماعية التي يتحمل أصحاب العمل والدولة الجزء الأساسي من أقساطها ، في

تعديل نمط توزيع الـدخل القـومي بهدف كسر مـا فيه من ظلم . ولذلك فإن حزبنا يناضل من أجل :

- \* ضريبة عامة موحدة على الدخل ، تصاعدية بحيث يقع عبثها الأكبر على الفئات الغنية وتوجه حصيلتها لتغطية الإنفاق على الخدمات المختلفة التي تنهض بها الحكومة .
- \* تصفية ما ابتدعته الحكومة من ضرائب غير مباشرة يقيع عبثها الأساسي على الفقراء ومتوسطى الحال ، وأحدثها ضريبة المبيعات .
- \* التوسع فى نظم التأمينات الاجتهاعية لتشمل البطالة والعجز والمرض لكل المواطنين .
- \* يجب إجراء دراسة واقعية لتقدير الحد الأدنى من الدخل اللازم لمعيشة الأسرة من ٤ أو ٥ أفراد . وعند نقص دخل أسرة عن هذا الحد يتعين أن تحصل من السلطة أو من التأمينات الاجتماعية الفرق إلى أن يزيد دخل الأسرة .
- \* تحديد عدد العاطلين عن العمل بغير ذنب منهم وتقرير إعانة بطالة لكل من يستحقها منهم .
- \* البحث الجدي في مشروعات تنموية تحتاج لعمالة كثيفة حتى نقترب من تحقيق القدرة على استيعاب من يدخلون سنوياً سوق العمل لأول مرة .
- \* اشتراك الشركات والمحليات في حصر وتوصيف البطالة التي تحيط بها بهدف زيادة فرص العمل وتشجيع الحكومة لتلك المبادرات .
- \* الاستفادة من الخبرات الدولية في الهجوم المباشر على الفقر المدقع بهدف اكتشاف وإبداع الأشكال الملائمة لاستيعاب أعداد من المهمشين وكذلك إتاحة فرصة التعليم مع التأهيل المهنى لأبناء تلك الفئات التي حرمت من ذلك.

## رابعًا: مجتمع المشاركة

#### حقوق الإنسان

لقد دافع حزبنا دائماً عن حقوق الإنسان أيا كان الإنسان الذي تهدر حقوقه لأن حزبنا يعرف تماماً أن تلك الحريات الأساسية قضية لا تتجزأ ولا يمكن أن يكون لطرف ما مصداقية إذا لم يمارس احترام حقوق الإنسان في كل لحظة وفي كل بقعة . فللإنسان حيثها وجد الحق في أن يأمن على حريته وعلى جسده وعلى ماله بحيث يعجز المجتمع نفسه عن إهدارها . فتلك الحقوق الأساسية أرفع من كل نصوص الدساتير وفوق كل الشرائع يملكها الإنسان بصفته تلك ودون حاجة لاكتساب صفة أخرى كالمواطنة أو الاشتراك في العقيدة الدينية أو كونه ذكراً أو أنثى . كها أن التشريعات الجنائية العصرية تقصر العقوبة على تقييد حرية من يخالف القانون الذي حددها وترفض التنكيل بالمسجون أو المساس بجسده أو عقيدته . ولا مجال للإطالة هنا فقد أصدرت الأمم المتحدة إعلاناً عالمياً يفصل حقوق الإنسان التي يتعين مراعاتها في المجتمع الحديث وصدقت مصر على ذلك الإعلان ، وإن بقيت مخالفات الحكومة له كثيرة .

#### الحريات العامة وتداول السلطة

ولكن الإنسان يعيش دائماً ضمن جماعة تدخل بدورها في نطاق اجتماعي أوسع ومن ثم لا يجوز أن تقتصر حقوقه على تلك الحماية السلبية ضد العدوان على حريته أو جسده أو ماله وبالتالي لا بد أن توفر القوانين حرية استخدام الإنسان للأطر الاجتماعية التي يرعى من خلالها مصالحه أو ينشر آراءه ومعتقداته وجانب الحريات العامة هذا ما زال مكبلاً بالقيود وما نشهده من قدر مسموح به منها يبدو

وكأنه تسامح من قبل الحاكم لأن كل التشريعات المقيدة لتلك الحريات ما زالت كما هي ، ولهذا يحرص حزبنا بنوع خاص على إلغاء القوانين التالية :

- \* قانون منع التجمهر الذي صدر في العقد الثاني من القرن العشرين بناء على طلب المحتل البريطاني .
- \* قانون الجمعيات رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ الـذى تفنن واضعوه في ابتكار أساليب مصادرة فرص العمل الأهلي بكل صورها . لقد هدم هذا القانون تراث الحركة الأهلية في مصر ، وكان تراثها مزدهراً قبل الثورة . ويسرى الحزب أن حق تكوين الجمعيات مكفول بنص الدستور وفي القانون المدني وهو ممارسة لحرية التعاقد بين أعضاء الجمعية ولا يجوز أن يكون لأحد عليه من سلطان . ثم يكون للجمعية أن تكتسب الشخصية القانونية الاعتبارية بمجرد شهر انشائها بتسجيله لدى الشهر العقارى مثلاً . ويجوز للحكومة أن تبدى الرأى إذا كانت تقدم للجمعية مزايا مالية أو قانونية لأنها ترى «نشاطها مما يفيد النفع العام» . إن حق تكوين الجمعيات هو الأصل الذي تفرعت عنه حرية النقابات وحرية الأحزاب والغرف التجارية والاتحادات المهنية والرياضية . .
- \* إلغاء قانون الأحزاب نظراً لمافيه من عدوان صارخ على الحقوق التى ضمنها الدستور للمواطنين ولأشكال متعددة من الرقابة والتدخل من قبل الأجهزة الحكومية. فالحزب ليس إلا جمعية تسعى للوصول إلى الحكم عن طريق إقناع الناخبين ببرنامج سياسي للحكم. ويذكر الحزب هنا بالقاعدة القانونية التي تفترض في الناس احترام القوانين إلى أن يثبت العكس. وتنطبق تلك القاعدة على القاعدة على

الأحزاب السياسية . فإذا لجأ حزب ما إلى تغذية فتنة طائفية أو دعا إلى كراهية فريق من المواطنين باسم الاختلاف في الدين أو العقيدة أو الأصول العرقية ، أو زيف في الانتخابات . . النخ تحقق النيابة مع المسئولين فيه فإذا ثبتت لديها جريمة ما قدمتهم للمحاكمة أمام القضاء العادى .

- \* إلغاء قانون حماية القيم من العيب الذي يشكل تهديداً على الحريات العامة لا مثيل له في بلد ديموقراطي . كما أنه يفتئت على القضاء فيكف يد النيابة العامة إذا قرر التصدي بنفسه بطريقته السياسية .
- \* إبطال كل نص تشريعي أو عرف سائد في بعض الأجهزة يحرم المرأة من الفرصة المتكافئة مع الرجل .
- \* إعطاء حق الانتخاب والترشيح لمن بلغ سن ١٨ سنة من الجنسين . ففي هذه السن يستدعي الرجال إلى أداء الخدمة العسكرية ومن غير المقبول أن يقدم الشاب دمه لخدمة وطنه ولا يكون له صوت في إدارة شئونه. ومراجعة كل قوانين الانتخاب لتوفير ضهانات جدية لسلامة العملية الانتخابية : توافق قوائم الانتخاب مع سجلات الأحوال المدنية دون أن يحتاج مواطن لتقديم طلب خاص بالقيد في دفاتر الانتخابات ، أن يكون إثبات الشخصية أمام لجان الانتخاب بإبراز البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز سفر ، تشكيل لجنة عليا دائمة تكون لها كافة الصلاحيات اللازمة لضهان نظافة الانتخابات .
- \* النظر في قوانين النقابات العمالية والمهنية لتنقيتها من أشكال التدخل الحكومي والحزبي في نشاطها .
- \* النص صراحة على مشروعية حق الإضراب وكذلك على عقود

العمل الجاعية بعد أن أطلقت الحكومة يد رجال الأعمال في التعيين والفصل ومنح العلاوات والحوافز والترقية وتنظيم العمل. فالمقابل الطبيعي لحرية أصحاب الأعمال ومن يمثلونهم هو حرية العمال في أن يعملوا أو يضربوا وفي التفاوض الجماعي مع الإدارة في ما يمس الأجور وظروف العمل.

- \* كف يد الحزب الحاكم عن السيطرة على أجهزة الدولة الإدارية وعلى المنظرات الشعبية وغير الحكومية .
- \* تأثيم كل محاولات الإرهاب الفكرى ومصادرة العقل ورفض العقلانية . فالدولة هنا مطالبة ليس فقط بعدم الاعتداء بل بتوفير الأطر القانونية اللازمة لمهارسة حرية التفكير والتعبير ، ومنها حرية البحث العلمى والإبداع الفنى .

ويرى الحزب أن لا استقرار لأوضاع ديم وقراطية إلا بعد أن يتمكن الناخبون من الإزاحة بحكومة والمجيء بغيرها . فتداول السلطة بين الأحزاب بالطريق السلمى هو الضان الأساسى للرقابة الشعبية ولتجديد مجموعات الحكام وأنصارهم واستقطاب العناصر الشريفة الواعية في الحياة السياسية .

### المشاركة الجاهيرية

ويرفض الحزب بكل شدة مقولة أن الفقر والجهل يحول دون قيام مجتمع ديموقراطى بدعوى أن الأحزاب يمكن أن تكون ستاراً لنشاط قبلى أو طائفى أو اقليمى لا ترعى المصلحة العامة . ويؤكد الحزب على العكس من ذلك أنه لا مجال لتنمية مطردة وتقدم علمى واجتماعى بدون ديموقراطية . وهذا ما أثبتته تجارب العالم الثالث فى العقود الثلاثة الماضية . وما حصلت عليه الشعوب فى البلدان الرأسمالية

المتقدمة من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية جاء في ركاب تحولات الديموقراطية . توجب نضال الجماهير الشعبية وبذلها عطاء اللدم .

إن الحزب لا ينكر واقع غياب التراث الديموقراطي عن معظم شعوب العالم الثالث. كما أنه يؤكد ضرورة نشر الثقافة الديموقراطية ومقرطة المجتمع كله وليس فقط أسلوب الحكم . ويعتقد الحزب أن الطريق إلى اجتذاب الجاهير للحياة العامة وكسبها لقضية الديموقراطية يتمثل في توفير الفرصة لها لتشارك في صنع القرارات التي تمس حياتها على مختلف المستويات . فإصدار قرار يولد مسئولية لدى من يصدره . وهذا الشعور بالمسئولية هو وحده الذي يصون المجتمع من الفوضي أو من الحروج على القانون من جانب الحكام والمحكومين على سواء . ويناضل الحزب بنوع خاص من أجل :

\* الانتقال من نظام الإدارة المحلية الحالي الذي أثمر توسعاً كبيراً في البيروقراطية وجعل من رجال الإدارة المحلية بديلاً لنشاط العمد في عهد الملكية ، إلى حكم محلي ديموقراطي . وهذا يقتضى التحديد العلمي للوحدات القاعدية ، ثم تجمع هذه الوحدات على مستوى اقليمي واسع . كما أنه لا يؤتي ثماراً حلوة إلا إذا بني على مستوى اقليمي واسع . كما أنه لا يؤتي ثماراً حلوة إلا إذا بني على الانتخاب من القاعدة إلى القمة بما في ذلك انتخاب المحافظين . كذلك يتعين أن يتسع اختصاص المجالس المحلية المنتخبة شعبياً ليشمل كل أنشطة الخدمات وكذلك الأنشطة الإنتاجية التي تقع كلها داخل الوحدة المحلية الواحدة . بهذا يمكن أن تتحقق الرقابة الشعبية لتحل محل أجهزة الرقابة الحالية .

\* تعميم مشاركة العمال في الإدارة والأرباح على كل الوحدات الإنتاجية في القطاع الخاص والعام وفي بنية الحركة التعاونية .

وكذلك انتخاب ممثلين للمستفيدين من نشاط الوحدات الخدمية . وليس في هذا المطلب ما يخالف طبيعة اقتصاد رأسهالى . فقد اتجه عدد من أكثر الدول الرأسهالية إلى تحقيق هذه المشاركة بعد أن اثبتت نجاحها بالمهارسة الحرة المبنية على اتفاقات بين الإدارة والعهال (ألمانيا مثلاً) .

- \* إدارة العملية التعليمية في مستوياتها المختلفة على أساس مشاركة التلاميذ أو الطلبة في تنظيم حياة المدرسة أو المعهد أو الكلية جنباً إلى جنب مع العمل على تربية روح النقد والتفكير والإبداع بينهم . فالدولة الديموقراطية في أمس الحاجة إلى مدرسة ديموقراطية .
- \* تشجيع ودعم المبادرات غير الحكومية التي تعتمد على العمل التطوعي لأعضائها في سبيل تطوير المجتمع وتحديث الإدارة ونشر الثقافة . ونذكر هنا بأن من أهم مقاييس الديموقراطية في أي مجتمع هو عدد الهيئات غير الحكومية والتنظيمات الشعبية التي يشترك فيها المواطن .
- \* مراجعة برامج التلفزيون بهدف استخدام وسيلة الاتصال الثرية هذه كسند لعمليات التعليم وكأداة لنشر الثقافة وكأسلوب لاستثارة الذكاء وأعهال الفكر لدى المشاهدين . فهذا الجهاز يعمل حالياً على تسويد أنماط استهلاك وقيم اجتهاعية ضارة بالتنمية كها أنه ينشر الجهل بدعوى تلهية الناس .

## خامساً: تصفية التبعية

يرفض الحزب كل الدعاوى القائلة بوحدانية العالم ومن ثم بسقوط المشاعر الوطنية وعدم المبالاة بالحدود وتقبل كل القيم التي تسود في مجتمعات الاستهلاك الواسع . فكها أن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي باطراد يمكن أن يحقق زيادة كبيرة في ثروة بلد معين مع بقاء فريق هام من السكان في حالة فقر مدقع ، كذلك يمكن أن توحد الرأسهالية متعدية الجنسية الرأسهالية العالمية دون أن يحمل هذا التوحيد لمئات الملايين من البشر الذين يعيشون دون حد الفقر في العالم الثالث أي بشير بأدني تحسين في أحوال معيشتهم . إن الاستغلال تشتد وطأته كلها تقدمت الرأسهالية وشددت قبضتها على العالم . وما يعنينا هنا هو في المقام الأول واقع أن الغرب قد تخلي عن أساليب السيطرة بالقوة المسلحة لأنها باهظة التكلفة معتمداً على أليات السوق الشهيرة التي تؤدي في الواقع إلى مزيد من الاستغلال دون تدخل عسكري سافر . وهذا ما نعنيه بالضبط بمقولة التبعية . فهي تعبير عن ظاهرة موضوعية تتمثل في عدد من العلاقات دون تدخل على مالتنمية إلى الأمام . وأبرز تلك الآليات التي السياسات التي تدفع بالتنمية إلى الأمام . وأبرز تلك الآليات التي تورث التبعية :

- \* التبعية الغذائية .
- \* التبعية الناتجة عن الاعتباد على القروض والاستثبار الأجنبي .
- التبعية المتمثلة في استثار الرأسهاليات المحلية لأموالها في الدول الصناعية الكبرى لأنها تعنى حرمان الوطن من جزء هام من ثمار عمله ، يودع في الخارج وقد يعود في شكل قروض تذل أعناق حكام العالم الثالث، ويحرص أصحابه على نجاح اقتصاد البلد الذي يستثمرونه فيه .
- \* التبعية الناشئة عن توريدات السلاح وما يقترن بها من نظم عسكرية وعقائد قتالية .

ويقاوم حزبنا منذ نشأته ضد ظاهرة التبعية وقد طالبنا وما زلنا نطالب بتصفية الفجوة الغذائية على الأقل في مجال الحبوب والبقول، وتخفيف الاعتباد على الخارج في بقية المواد الغذائية . وشجبنا وما زلنا نشجب سياسة الاعتباد على التمويل الخارجي من تضخم المديونية إلى الحد الذي يحد من التنمية . ونضيف إلى ذلك ضرورة وضع السياسات التي من شانها أن تحد من حروج رأس المال والهبوط بمعدلاته إلى أدنى حد. ونحن لا ندعو هنا لاتخاذ إجراءات إدارية ولكننا ندعو لاستخدام الوسائل الاقتصادية لردع مهربي رأس المال والخرمان من الائتبان لمن يحارسون هذا النشاط مثلاً) .

ويرى الحزب أن بلادنا تقف في منعطف خطير في قضية التبعية ، فالمزاج السائد لدى الحكام وكذلك أجزاء كبيرة من المعارضة هو أنه لا مستقبل لنا إلا بالاعتباد على أمريكا والاندماج الكامل في السوق الرأسيالية على أمل أن تحقق آليات السوق التنمية المنشودة لاقتصادنا القومي . فإذا لم تحقق فيا علينا إلا أن نعطى تسهيلات أكبر ومغريات أوفر لجذب رأس المال ولو وصل الأمر إلى حد تربع صندوق النقد الدولي على عرش البلاد وتحكم ممثلوه وسائر الرأسياليين الأجانب في مقدرات المصريين . ونعتقد أننا نعبر عن مصالح كل القوى الوطنية في بلادنا حين نواجه هذه الموجة العاتية بالتمسك بواقع أن التنمية عمل مخطط بطبيعته وأنه بدون التخطيط العلمي الرشيد لا ضيان لتحقيق التنمية الشاملة . ونحن ندعو في هذا المجال إلى تطوير أساليب التخطيط التي اعتمدت لسنوات كثيرة على وهم مركزية شديدة تحدد كل شيء في مستقبل البلاد . وقد كان من آثار ذلك الفهم عدم احترام ما جاء بالخطة في المهارسة العملية

وخروج الحكومة نفسها وبعض مؤسساتها عن الإطار الذى رسمته الخطة. إننا نتمسك بالأهمية القصوى للقطاع العام فى بناء التنمية ولكننا نرفض أن يتوهم أحد أن شركاته تابعة لوزارة التخطيط تتلقى منها أوامر لا تحتمل المناقشة. فوحدات القطاع العام لا بد لمصلحة الاقتصاد الوطنى أن تدار على أساس من الحسابات الاقتصادية الدقيقة، واتساع نطاق القطاع الخاص يحرم المخطط المصرى مما تخيل أنه من سلطاته. ومن ثم لا بد من اعتماد أساليب التخطيط التأشيرى. كما أننا ندعو إلى مشاركة جماهيرية واسعة فى إعداد الخطة ومناقشتها وإقرارها. وهكذا نامل فى الوصول إلى أسلوب التخطيط بالمشاركة وليس بالأوامر الإدارية.

وذكر التخطيط في مجال تصفية التبعية يستند إلى أن الاستقلال الاقتصادى الحقيقي والاستقرار الاجتهاعي والسياسي هو المنهج الذي يضمن لنا حرية الإرادة ويخرجنا من دائرة التبعية . فالتخطيط الناجح من أهم أسلحة الدفاع عن الاستقلال الوطني . وأخيراً ننبه إلى أن مفهوم قوة الدولة وقدرتها على ردع أي معتد ترتهن في العصر الحديث مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي والتطور الصناعي. كها أن تجربة حرب اكتوبر أوضحت لنا تماماً أن الجيش القوي هو الذي يستند إلى بنيان صناعي متقدم وقادر على الاستجابة لكثير من مقتضيات المدفاع ، وإلى انتشار التعليم وتوافر العدد المطلوب من الجنود القادرين على التعامل مع الأسلحة الحديثة بالغة التعقيد . وقد أثبتت التجربة أن من يستورد الجزء الأساسي من سلاح من دولة معينة لا التجربة أن من يستورد الجزء الأساسي من سلاح من دولة معينة لا يملك ترف الدخول معها في منازعة لأن قراراً فرداً يمنع التصدير يحرم الجيش فوراً من الذخيرة وقطع الغيار وكميات إضافية من السلاح تفرضها ظروف الحرب . ولهذا يطالب الحزب بالترابط والتنسيق تفرضها ظروف الحرب . ولهذا يطالب الحزب بالترابط والتنسيق تفرضها ظروف الحرب . ولهذا يطالب الحزب بالترابط والتنسيق تفرضها ظروف الحرب . ولهذا يطالب الحزب بالترابط والتنسيق التعرب بالترابط والتنسيق المناس الحرب بالترابط والتنسيق المناس الم

الكامل بين وحدات الإنتاج العسكرى والصناعات المدنية المتقدمة لبناء صرح حضارى كبير بأقل تكلفة وفى أقصر وقت ممكن هو وحده الذي يوفر للقوات المسلحة الاحتياجات الحقيقية والمتعددة لحرب فى هدا العصر.

# سادساً: نحوجهاعة اقتصادية عربية

يرى الحزب فى ضوء الأحداث المريرة التى شهدها الوطن العربى خلال الخمس عشرة سنة الماضية أننا كعرب مطالبون بأمور محددة وبالغة فى الأهمية:

- \* يجب أولاً وقبل كل شيء نفض غبار الماضي عن القومية العربية والنظر إلى التضامن والتعاون والتكامل ثم التوحيد بين الأقطار العربية كضرورة بقاء واستمرار قبل كل شيء .
- \* ويدعو الحزب إلى إعطاء الأولوية في المجال العربي للعمل التنموى الشامل الذي يجول هذا الوطن إلى قلعة انتاج ضخمة وسوق يضم أكثر من مائتي مليون مستهلك . فالتنمية المطردة ذات الوتائر العالية والتي تعتمد على الجمع بين الثروات الطبيعية والبشرية بغرض الاستثبار الأمثل لها هي مفتاح القوة وأساس المكانة في عالم اليوم . وقد تكررت عندنا محاولات التوحيد بدءا من الوضع السياسي وكذلك خلق بدائل باهتة للتكامل العربي اهتزت أركانها بوقوع حرب الخليج . وأمامنا أوروبا سعت إلى الوحدة ابتداء من التعاون الاقتصادي ولم تشغل الدول الأعضاء فيها نفسها باتخاذ مواقف سياسية متهاثلة إلا منذ ثلاث أو أربع سنوات .
- \* يرى الحزب أن العقبة الكؤود على طريق الوحدة العربية هي أن كل المصالح الاقتصادية القائمة حالياً في الوطن لها ارتباطات قوية

وكبيرة بالغرب الرأسمالى . فى حين أن الوحدة أو التكامل لا تملك مثل هذه القاعدة المادية . ولهذا نؤكد أن مجال المشروعات المشتركة المدروسة بعناية مجال خصب يجب أن نوليه الاهتمام الرئيسي .

ويحذر الحزب هنا من الإسراع إلى إنشاء منظات أو مؤسسات جديدة للعمل العربي المشترك فالمؤسسة لا تحل بذاتها أي إشكال والمنهج العلمي يتطلب البحث الموضوعي في جدوى المشروع أو النشاط وكيف يتكامل مع ما هو قائم بالفعل عندنا وما احتالات تطوره ثم عندئذ يكون البحث عا إذا كان أحد التنطيات القائمة في وضع يمكنه من تغطية هذا المشروع ولو مع تطوير في بنيته .

وبنفس المنطق يدعو الحزب للدفاع عن الجامعة العربية والحرص على استمرارها وبروز دورها القومى أكثر . وفى تقديرنا أن الجامعة تحتاج تنظيهاً لعدة أمور نذكر منها :

- \* ضرورة أن تخول هيئة فيها صلاحية اتخاذ القرارات بالأغلبية المتميزة (ثلاث أرباع أو ثلثان) . فلم يعد مقبولاً أن يتعطل عمل عربي نافع لمجرد أن واحداً من الحكام لا يرتاح إليه .
- \* ضرورة أن يضاف إلى الميثاق فصل عن أساليب فض المنازعات بين الدول الأعضاء ابتداء من الوساطة إلى التحكيم إلى الالتجاء لمحكمة عدل عربية .
- \* ضرورة إعادة بناء الأمانة العامة للشئون الاقتصادية والمجلس الاقتصادى والاجتهاعى والمنظات المتخصصة لكى تؤدى فى مجموعها دوراً مماثلاً لذلك الذى تؤديه بنجاح «منظمة التعاون والتنمية» التى تضم الدول الغربية . فهذه المنظمة ليست مجالاً للتصويت أو اتخاذ القرارات التى تفرض على السلطات فى الأقطار الأعضاء فيها، وإنما هى مجال لتوفير المعلومات والدراسات

والبحوث والتوقعات ونشرها بين الدول الأعضاء ثم تبادل الرأى بهدف الوصول إلى سياسات منسجمة تستفيد منها كل الدول الأعضاء.

- \* إدخال عنصر التمثيل الشعبى في هيكل الجامعة . وليكن ذلك في البداية مجرد جمعية استشارية يحضرها أعضاء منتخبون من البرلمانات القطرية وممثلو بعض الاتحادات المهنية العربية . فهذا التمثيل ضروري لزيادة اهتهام الجهاهير بأعهال الجامعة وبالتالي إمكان أن ندافع عنها . ويضاف إلى ذلك المعلومات والآراء التي يتقدم بها أعضاء الجمعية والتي يمكن أن تثرى عمل الجامعة وتوسع مجال ترشيد اتخاذ القرارات .
- \* ويدعو الحزب كذلك إلى العمل من أجل إقامة «جماعة اقتصادية عربية» أو جماعة تنمية عربية لها برنامج عمل يغطى عقدين أو أكثر تهدف من خلاله إلى الوصول على مراحل إلى مستوى التكامل الاقتصادى . وإنشاء تلك الجماعة يمثل انعطافة كبرى من دنيا الخطب والشعارات إلى عالم الواقع الملموس . كما أنها ستصبح بالضرورة إطاراً مرجعياً لمختلف الأنشطة التنموية المشتركة بين الأقطار العربية . ومن جهة أخرى سيكون قيام الجماعة الاقتصادية العربية سبيلاً موضوعياً لإعادة النظر في كل المؤسسات العربية المشتركة بهدف ربطها بالغاية العظمى : التكامل العربي .
- \* ويؤكد الحزب مرة أخرى على أن المشاركة الشعبية وأشكال الاتصال والتعاون بين الفعاليات التنموية وبين القطاعات غير الحكومية تبقى حاكمة لمدى التقدم على طريق التكامل. ويرى الحزب أن من واجبه وواجب كل القوى التقدمية أن تقوى جانب العمل العربي في أنشطتها وأن تفتح الأبواب واسعة لتبادل الخبرة

والرأى فى جو الندية الكاملة . وبهذا تلعب تلك القوى دور «العامل المساعد» فى صياغة الرؤية الشعبية لقضايا التكامل وأنشطته وفى تكوين رأى عام مستنير حول ضرورة التنمية المشتركة وأشكالها المفضلة وأساليبها المبتكرة .

## سابعاً: دولة فلسطين المستقلة

يرى حزب التجمع أن الواجب الأول لكل القوى الوطنية والقومية والديموقراطية والمحبة للسلام هوحشد كل الطاقات لمساعدة شعب فلسطين على إقامة دولته المستقلة في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة . كما يعلم الحزب أن العقود الأربعة المنصرفة من تاريخ حركة التحرر الوطني الفلسطيني قد شهدت على يد العرب مآسى بل وجرائم لا تغتفر شملت اغتيال قيادات بارزة وشخصيات مؤثرة في الرأى العام البدولي وامتدت إلى القتبال ضد الفلسطنيين على نطاق واسع . وقد استخدم اعتبار قضية فلسطين قضية قومية في إنكار حق الشعب الفلسطيني في استقلال قراره ، وبالتالي محاولات فرض الوصاية عليه . ودأبت بعض النظم العربية بل والأحزاب السياسية في بلاد عربية على المزايدة على كل امكانية لحل المشكلة الكبرى . ومثال ذلك الدعوة لرفض كل حل لا يحقق قيام الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين كلها من النهر إلى البحر أو ما سمى «إلقاء اليهود في البحر». وفي الوقت ذاته تتعدد اتصالات حكومية عربية بالإسرائيليين يغطيها أصحابها بستار كثيف من الكتهان . وعلى العرب جميعاً أن يرتفعوا إلى مستوى الأحداث وأن يقفوا صفاً واحداً وراء ما يريده الفلسطينيون في أغلبيتهم الواضحة وتعبر عنه منظمة التحرير الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني . فإذا وجدت أغلبية هذا الشعب موقفأ واضحاً فلتلتف حوله كل

الحكومات العربية في صراحة وصدق نية . لقد تعاظم لدى الأطراف الأخرى الإحساس بضرورة هـذا الحل الـذى يستند إلى مقررات مجلس الأمن وعلينا أن نناضل من أجل السلام العادل .

وعلينا أن ندرك جميعاً ونشيع هذا الإدراك أنه ما زال الجرح الغائر ينزف في الأرض المقدسة ، لن تقف أطهاع اسرائيل والصهيونية عند أي حد . وسيكون أمن كل الدول العربية مهدداً ، وليس أمن دول الجوار وحدها ، وسيستمر استنزاف مواردنا في انفاق عسكري ضخم ثبت في مناسبات كثيرة بأنه محدود الأثر إلى حد بعيد . وليس عيباً أن تحتل التنمية المطردة في كل الأقطار مكان الصدارة في كل جهودنا وأن نوفر لها الأمن في حدود الممكن لأنها وحدها ضهان القوة الحقيقية .

ويؤكد حزب التجمع على أن أمن فلسطين واستقرار أهلها أحراراً جزء لا يتجزأ من أمن مصر ذاتها . ومصر الرسمية لا تثير أى مطالب تاريخية أو مشكلات حدودية مع فلسطين . ويجب بالتالى أن يحكم حركة مصر شعبياً ورسمياً الأهداف الواقعية التى يقرها الفلسطينيون . وهذا ليس جديداً على حزبنا الذى مارس منذ وجوده التضامن مع الشعب الفلسطيني وعمثليه الشرعيين ولم يستجب لكل المحاولات التي ظهرت حوله بل وفي داخله لإدانة مواقف فلسطينية باسم القومية أو الثورية أو إلى ذلك . ولا يوجد ما يسوغ إعادة النظر في هذا الموقف المبدئي الأصيل .

# ثامناً: عودة إلى مراكز الصدارة في نضال العالم الثالث:

لعبت مصر منذ مؤتمر باندونج دوراً رائداً في مساندة حركات التحرر على تصفية الاستعمار القديم . ثم شاركت في الدعوة الأولى لعدم الانحياز ثم في الحركة الواسعة داخل معسكر الدول غير

المنحازة . وما يجهله الكثيرون أن عبد الناصر كان أول قادة عدم الانحياز في خطوتها التالية لرفض الأحلاف والتكتلات إلى تبني نضال دول العالم الثالث من أجل الحد من نواقص النظام الاقتصادي الدولي الظالم (بلجراد ١٩٦٢) ، وأن رئيساً عربياً آخر (بومدين ١٩٧٤ ، ١٩٧٥) قادها في محاولة إقامة نظام اقتصادى دولي جديد . والآن وقد ولى أو كاد عهد الأحلاف والقواعد العسكرية وانتهت الحرب الباردة وهبت بشائر نزع السلاح واستقرار السلام والتعباون بين المدول والاتجاه نحو تنشيط الأمم المتحدة ، يبدو أن حركة عدم الانحياز في حاجة إلى أكثر مما جاء في أعلان أكرا (سبتمبر ١٩٩١) بكثير، أنها تحتاج إلى إعادة نظر شاملة لأهدافها ووسائلها وعضويتها . ولا يجوز في رأينا الدعوة إلى اندماجها في مجموعة السبع والسبعين ، فقد جرى العمل خلال ربع قرن أو يزيد على أن تضم حركة عدم الانحياز الدول الأكثر اقتناعاً بالاستقلال وإمكان الحد من الظلم في العلاقات الدولية . كانت الحركة بمثابة الحزب السياسي الذي يقود حركة العالم الثالث . أما مجموعة السبع والسبعين فتضم كل أعضاء هيئة الأمم المتحدة من دول القارات الثلاث ويوغوسلافيا . وبين هذه الدول من له مواقف مترددة . ولذلك ما كان لهذه المجموعة أن تظهر وتنشط لولا سبق حركة عدم الانحياز إلى تحديد الأهداف المرحلية وإثارة القضايا العاجلة ، وليس هذا البرنامج المرحلي مجال الفحص والتحليل واقتراح الحلول لما يزيد عن مائة دولة . ولكن حـزب التجمع يرى سياسياً أن يتضمن أي برنامج جديد الأمور التالية :

\* تزايد التعاون بين دول الجنوب والدعوة إلى كل أشكال التكامل المحدود والاقليمي والتضامن بين مجمل دول العالم الثالث باعتبار أن الاعتباد الجهاعي على النفس هو الضهانة الكبرى لاطراد

التنمية والارتفاع بوتائرها . والنجاح في مستوى التنمية هو الأساس المتين للمكانة الدولية ولمهارسة علاقات اقتصادية مع الشهال (غربه وشرقه) أكثر تكافؤاً مما هو سائد الآن .

به طرح مشكلات العالم الثالث ومواقفه ، والدفاع عنها في المحافل الدولية ، والاسهام النشيط في المحاولات الدائرة لإقامة نظام عالمي جديد لنضمن لبلداننا في مجموعها مكانة كريمة في النظام الجديد . فلن يناضل أحد عن مصالحنا إذا صمتنا عن الدفاع عنها جهلًا أو إهمالًا أو خوفاً من هذه الدولة العظمى أو تلك .

\* إعداد مشروعات لتطوير الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة في اتجاه أكثر ديموقراطية في مستويات صنع القرار وصياغة قواعد الشرعية الدولية واحترام حقوق الإنسان.

ويعمل التجمع من أجل تزايد الاهتهام الشعبي والرسمى في مصر بأوضاع العالم المتغيرة ، والاسهام البارز في تجديد حركة عدم الانحياز لتكون تعبيراً عن مصالح العالم الثالث في أي تسوية دولية مقبلة ، وبالتالي في إرساء أساس النظام العالمي الجديد . وبهذا تعود مصر بجدارة إلى مراكز الصدارة في حركة دول الجنوب ، لا باسم حق يدعى للمؤسسين الأوائل ولكن كثمرة مباشرة لجهود جديدة وصادقة .

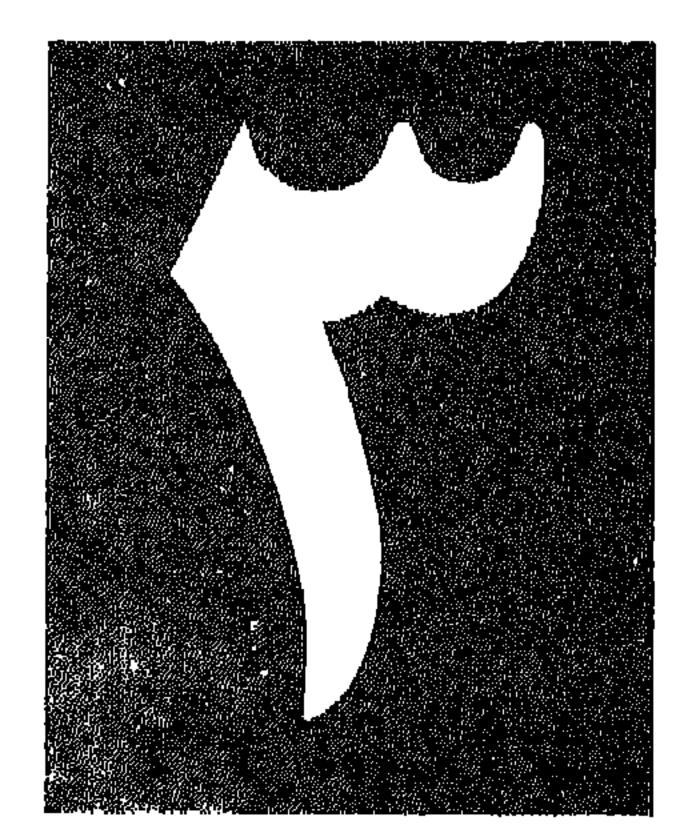

•

والاحساق

•

لم يكن حزب التجمع في يوم من الأيام حزباً ماركسياً. وإنما كان وما زال رغم محاولات كثيرة معاكسة يطمع على ترسيخ «الصيغة التجمعية» ، أي صيغة الحزب الديموقراطي ذي البرنامج المباشر والمحدد الذي يقبل في صفوف من يعلن التزامه بذلك البرنامج وبلائحة الحزب الداخلية أياً كانت أصوله الفكرية . وكنت دائماً من أشد المدافعين عن تلك الصيغة وما زلت أعمل على نجاحها كأروع ما يكون النجاح . ولذلك لم يكن وارداً أن أزج في التقرير السياسي والبرنامج المرحلي آرائي الخاصة كهاركسي . ولكنني أدرك بالمقابل أن لدى القراء أسئلة جوهرية يريدون أن يعرفوا الرد الذي يملكه ماركسيون عليها . وهكذا استقر رأيي أن الحق بالنص الحزبي نصين أحمل وحدى المسئولية عنها :

الأول: الماركسية والعالم الثالث.

والثانى: الاتحاد السوفييتي إلى أين؟

وآمل أن يجد فيهما القراء إجابات على بعض ما يطرحون من أسئلة .

# ملحق أول الماركسية والعالم الثالث (\*)

(\*) نشر النص الأول لهذه الدراسة في مجلة : «ألف» ـ مجلة البلاغة المقارنة ـ العدد العاشر ١٩٩٠ ، والنص المنشور هنا مزيد ومنقح .



## ماركس والماركسية

كتب الاشتراكى الألمانى البارز كارل كاوتسكى إلى كارل ماركس في ١٨٨١ ـ أى قبل وفاة هذا الأخير بسنتين ـ يسأله الاذن في نشر أعياله الكاملة في مؤلف شامل . وكان رد ماركس بقوله أن هذه الأعيال الكاملة لم تكتب بعد . وليس بعد هذا دليل عن أن المفكر العملاق لم يدع في أى لحظة أنه أحاط بكل شيء وفسره تفسيراً كها يزعم كثير ممن ينتسبون إليه . بل أنه قال عن نفسه . أنا لست ماركسياً .

كذلك لا يجوز النظر في أعماله الفكرية منتزعة عن الأوضاع الثقافية السابقة والمعاصرة له . حقاً أنه أخضع كل ما قرأ (وما أكثر ما قرأ) لمنهجه النقدى بحيث يمكن لقارئه أن ينسب قولاً معيناً إلى مؤلف معين نقل عنه ماركس . ولقد كان عمل هيجل الضخم حينشذ مسيطراً على الفكر الألماني بلا منازع . ولكن ماركس الذي أحاط بهذا العمل نقده وخرج عنه وهو فتى في العشرينات من عمره في رسالته للدكتوراه «نقد أسس فلسفة القانون» (١٨٤٣) . وكان نقده لمفهوم الدولة الهيجلي نابعاً من حماسته للديموقراطية حيث أن ما كتبه هيجل عن الدولة أصبح الأساس الفكرى لمن يعملون على توحيد هيجل عن الدولة أصبح الأساس الفكرى لمن يعملون على توحيد

ألمانيا بانشاء «رايخ» قوى من ملوك بروسيا إلى النازيين . ومن ناحية أخرى أكد ماركس طوال حياته مركزية مفهوم «الاستلاب»(١) في فهم أحوال البشرية الذي يكون حجر الزاوية في فلسفة هيجل ، ولكنه اختلف عنه جذرياً في تعريف العمل المنجى من الاستلاب . فهيجل يعنى العمل الذهني الخالص أو الحركة التاريخية لعملية النزاع بين المقولات المجردة التي تحكم تصرفات الأفراد كما لو كانوا قطع شطرنج . أما ماركس فهو يرى في الاستلاب قبل كل شيء ظاهرة اجتهاعية تشمل : الاستلاب الميتافيزيقي في مستوى الوعي ، والاستلاب السياسي لحساب الدولة المؤلمة في فلسفة هيجل والاستلاب الاقتصادى في الرأسالية التي تفرض «سيطرة المادة الجامدة على البشر الأحياء» أو سلطة الشروة التي ليست إلا ثمرة العمل الاجتهاعي والتي تصبيح قوة مستقلة وفهاعلة «تستخدم الناس». وبعبارة أخرى الاستلاب عنـد ماركس ليس أمـراً مجرداً يعالج في مستوى الفكر وانما هو في عملية الحياة الاجتهاعية الملموسة . ومن ثم يرى ماركس أن التخلص من الاستلاب يكون عن طريق الفعل الاجتباعي الملموس في الأساس. ولا يجوز الانتقال من علاقة ماركس بهيجل إلى غيرها دون الوقوف عند مفهوم «الجدلية». وبإيجاز شديد نقول أن هيجل اعتمد في استدلالاته على ثلاثية فيخته «الموضوعة، والموضوعة المناقضة، الموضوعة التركيبية»(٢) وصفاً لحركة الفكر ولنظواهر النطبيعة . كذلك لعب

<sup>(</sup>۱) يفضل في ترجمة alienation لفظ استلاب على كلمة اغتراب. فالتعريف الهيجلى للظاهرة هو أنها «الظروف التي تجعل قوى الانسان ذاته تبدو وكأنها تعيش بذاتها كقوى ونظم تحكم فعله».

Thesis, Anti – thesis and Synthesis.

مفهوم «وحدة الأضداد» (٣) دوراً رئيسياً في البناء الفكرى الهيجلى . وقد استخدم ماركس هذه المفاهيم في كل تحليلاته ولكنه يحدد موقفه من المنهج الهيجلى بقوله عن الجدلية أنها «المنهج الذي اكتشفه هيجل وجعله في الوقت نفسه ملغزاً» ويحدد ماركس مفهومه عن الجدلية على النحو التالى :

«أن منهجى الجدلى ليس نخالفاً جوهرياً لمنهج هيجل الجدلى فحسب، بل أنه نقيضه تماماً. فعملية الفكر عند هيجل (التي تتحول في الواقع إلى موضوعة مستقلة يسميه «الفكرة») هي الخالق للواقع ، أي أن الواقع عنده ليس إلاّ المظهر الخارجي للفكرة . أما في نظرى ، من الناحية الأخرى ، الفكرى (أو المثالي) ليس إلاّ المادة حين تنقل وتترجم في داخل رأس الإنسان» (٤) . وهذا ما عناه أنجلز حين أسمى منهج ماركس «المادية الجدلية» . وأيا كان اهتمام ماركس الشاب بالكوسمولوجيا والكوسموجونيا(٥) فيبدو أن أحداث حياته قد قادته إلى أن يعطى جل وقته وفكره إلى العلم الاجتماعي الشامل الذي يشمل السياسة والاجتماع والاقتصاد والقانون والأخلاق . .

وابتداء من هذا المنهج ، لم يهتم ماركس بالاشتغال بما كان يسمى منذ أيامه «فلسفة التاريخ» ولكنه تبنى مفهوم أن التاريخ في

Unity of the opposites.

<sup>(</sup>٤) تقديم الطبعة الثانية لكتاب «رأس المال» ١٩٧٣ .

<sup>(</sup>٥) كتب وهو في السادسة والعشرين عن عزمه على أن ينشر «في عدة كتب مستقلة نقد القانون والأخلاق والسياسة . . الخ . وفي النهاية في كتيب خاص العلاقات المتداخلة في الكل والعلاقات بين الأجزاء المختلفة مع نقد المعالجة التأملية لكل تلك المادة انظر : مذكرات ماركس الاقتصادية المنشورة في : مخطوطات ماركس الاقتصادية والسياسية» .

حقيقته الجوهرية ليس إلا «عملية خلق الإنسان لنفسه» أي تطور المؤسسات الاجتهاعية . وكان هذا التطور قد شغل عدداً من المفكرين منذ أواخر القرن الثامن عشر . ونذكر منهم وفقاً لاشارات ماركس نفسه في حواشي كتبه: الاسكتلنديين آدم فيرجسون وجون ميار والفرنسي لانجيه(٦) . وقد برزت هذه المؤلفات في مواجهة تلك التي كانت تتعلق بمعالم مجتمع جديد (هو مجتمع الرأسهالية أو البورجوازية) بحسبانها قانوناً طبيعياً كان البشر يعيشون في ظله حتى فاجاءتهم عصور القهر والظلم والجهل وأصبح بالتالى فرضاً عيناً رد الأمور إلى حالة الطبيعة ليسعد الإنسان إلى الأبد(٧). وقد اتجه فكر ماركس من دراسته للمجتمع تاریخیا فی عصره إلی إدراك أن المجتمع يعيش دائهاً عملية تغير متجددة . ويقول في هذا الصدد : «ليس المجتمع المعاصر بلورة ثابتة ، ولكنه كيان عضوى قادر على التحول لا يمكن فهمه إلاً من خلال هذا التحول المستمر» وكان طبيعياً أن يفتش ، ما دام ذلك يقينه ، عن آليات التغيير أو التحول . وبعبارة أخرى أن يطبق منهجه الجدلي على هذا الكيان العضوى: الموضوعة ، الموضوعة المضادة ، والموضوعة الكلية ، ثم وحدة الضدين . ومن خلال هذا الطلب الفكرى التقى بمفهوم «الصراع الطبقى» ولا نقول اكتشفه كما توهم البعض . فالمفكر الكبير يقول «ليس لى فضل في اكتشاف وجود الطبقات في المجتمع ولا الصراع بينها . فقبلي بوقت طويل وصف مؤرخون بورجوازيون التطور التاريخي لصراع

A.Farguson: Essay on the History of Civil Society 1867. (7)

J. Millar: The Origin of the Distriction of Ranks, 1771.S. N. H. Linguet: Theories des Lois Civiles, 1767.

<sup>(</sup>٧) وأشهر مثال على ذلك كتاب روسو «العقد الاجتماعي» .

ولكن ماركس لم يكن يبحث عن شكل يصب فيه الصراع الطبقي ويخضعه لمنهجه الجدلي . بل كان يتطلع لفهم أعمق لمحتوى هذا الصراع في وقت معين وفي مكان معين (المجتمع البورجوازي الأوروبي أواسط القرن التاسع عشر) لذلك قرأ الكثير من كتابات أسلافه ومعاصريه . ومن قراءة المرء لمؤلفات ماركس يرى أنه قد تأثر بسان سيمون ومدرسته . وقد كان هذا الكاتب الفرنسي أهم دارس للآثار المجتمعية المرتبطة بالتصنيع وبدخول الصناعة الآلية الحديثة كل مجالات النشاط الصناعي . ورأى وراء التظور الصناعي التقدم العلمي . وانبهر وأنصاره بهـذا الزوج (العلم/الصناعة) فتخيلوا يؤكده ماركس «لا تنظر الصناعة الحديثة إلى أشكال الانتاج القائمة ولا تتعامل فيها على أنها مستقرة نهائياً. ولهذا فإن القاعدة التكنولوجية للصناعة ذات طبيعة ثورية ، في حين كانت أنماط الانتاج السابقة كلها محافظة في الأساس» ولا يملك المرء إلا الاعجاب حين يجد هذا التفسير القديم لتقدم الرأسهالية المعاصرة ، ولا سيها في مجال التكنولوجيا . ويقف أثر سان سيمون وأتباعه عند هذه النقطة ذات الأهمية الواضحة. فماركس يقرر في ١٨٤٣ أن يدرس الاقتصاد

<sup>(</sup>۸) رسالة ماركس الى ويدميير المؤرخة ٥ مارس ١٨٥٢ ، انظر مراسلات ماركس .

<sup>(</sup>٩) ونذكر في هذا الصدد أن مجموعة من السانيسمونيين قد تركت فرنسا بعد خيبة املهم في ثورة يوليو ١٨٣٠ إلى مصر . وقد حاولوا تطبيق منهجيتهم في ظل دولة محمد على وإبراهيم . وكان من أبرزهم لينان ده بلفور (بانى القناطر الخيرية) ومهندس الرى الكبير جراسيان .

السياسى ، بعمق وشمول كعادته ، مستفيداً من نفيه إلى فرنسا . وبوسع من يريد أن يستدل على ما قرأه ماركس أن يرجع إلى ما نشره كاوتسكى فى كتاب بعنوان «نظريات فائض القيمة» والذى يجتوى ما كتبه ماركس فى مذكراته خلال دراسته من عرض ونقد للأفكار الاقتصادية . وقد نشر هذا الكتاب أولاً على أنه الجزء الرابع من «رأس المال» . أما من يريد معايشة الاعصار الفكرى الشامل الذى عاشه ماركس أثناء تأليفه لرأس المال فعليه أن يصبر ويطالع كتاب «الأسس» الذى ظهرت منه طبعة حديثة ومحققة بالفرنسية مؤخراً (۱۰) .

ومن دراساته الواسعة تلك في الفلسفة والقانون والتاريخ والسياسة وعلم الاجتهاع (قبل أن يصك كونت هذا الاسم) وكذلك من متابعته لتقدم الرياضيات والعلوم الطبيعية وضع ماركس اطار فلسفته الاجتهاعية ، أو بعبارة أدق نظرته في تفسير تطور المجتمعات . والأمر الذي يجب أن نقف عنده بكل اهتهام هو أن ماركس حتى تلك اللحظة لم يكن قد تعرف على الفكر الاشتراكي الذي شاع في أوروبا في أواسط القرن الماضي . فهو لم يبدأ باختيار أيديولوجي للاشتراكية أو الشيوعية ثم حاول الدفاع عنه باختراع نظرية في تطور المجتمع . فو الشيوعية ثم حاول الدفاع عنه باختراع نظرية في تطور المجتمع . وخلال الفترة السابقة لارتباطه بالاشتراكييين ونقده لمدارسهم التي وخلال الفترة السابقة لارتباطه بالاشتراكييين ونقده لمدارسهم التي يصفها جميعاً بالطوباوية ، كان كارل ماركس أحد أولئك الشبان الراديكاليين الذين أدركوا عمق التغيرات التي أحدثتها الرأسهالية في المجتمعات وفي البشر وما تحتويه من ثورات تغيير مقبلة ، وأخذ عنهم المجتمعات وفي البشر وما تحتويه من ثورات تغيير مقبلة ، وأخذ عنهم في نفس الوقت مركب الألام والمعاناة الذي انخرطت فيه شعوب

<sup>(</sup>۱۰) Grundrisse مخطوطات مارکس ۱۸۵۷ -۱۸۶۸ باریس ۱۹۸۰ .

أوروبا الغربية في عقود الصراع المثلث الأطراف بين: الاقتطاع، البورجوازية، والعمال والفلاحين. ومن بين هؤلاء الراديكاليين ولدت الحركة الرومانسية في الأدب والفن، وظهرت علوم جديدة، وبرزت فكرة أن الشعوب يجب أن تأخذ الأمور بأيديها لتغير المجتمع (بالاصلاح أو بالثورة) على نحو يوفر سعادة الأغلبية (برودون) أو يحقق فردية الإنسان الكاملة (ماركس).

والآن ماذا عن تلك النظرية التي يسميها الماركسيون «المادية التاريخية» (١١) ولا بد من التنويه ابتداء بحقيقة تفكير ماركس في هذا المجال . فهو لم يجر اختياراً تقليدياً بين التيارين التقليدين في الفلسفة : أعنى «المثالية» (من أفلاطون إلى هيجل) والمادية (من هيراقليطس إلى لامارك) . وكان موقفه أكثر تعقيداً وتنويعاً . فشغله الشاغل هو دحض ما كان سائداً في عصره من تفسير تباريخي أو فلسفى لحياة النباس على الأرض . فهو يقطع بأن الملوك والقادة العسكريين والزعاء الجماهيريين . . إلخ لا يصنعون التاريخ ، كذلك لا يصنعه الفلاسفة والمفكرون . إنما تاريخ البشر من صنع كل البشر وفي المقام الأول عامة المنتجين . وتدليلاً على صدق تحليله يدعو للبحث الامبريقي في حياة المجتمعات بدل أن نبراها في صور القادة أو نظريات المفكرين . ونقطة البدء البسيطة عنده هي أن الإنسان عندما وجد على الأرض دخل مباشرة في عدد من الأعمال والعلاقات .

أ\_العلاقة مع الطبيعة ، حيث أن النوع البشرى جزء منها لا يعيش إلا بالاعتهاد عليها . ومن ثم يأخذ على الفلاسفة ومن على

<sup>(</sup>۱۱) صاغ بليخانوف هذا الاسم بعد موت ماركس نفسه بأكثر من عشر G.V. Plekhanov: Essays on the History of Materilaism سنوات: انظر 1896.

شاكلتهم أهمالهم شبه الكامل لدراسة أوضاع وتطور تلك العلاقة الحاكمة (ونحن نعرف ، وقد تكاثرت الدراسات في مجال البيئة ، الثمن الفادح الذي دفعته البشرية في ظل الرأسهالية من أفقار وتشويه للطبيعة) .

ب ـ الانسان يتميز عن الكائنات الحية الأخرى بأنه ينتج مقومات حياته . فقليل ما يكون استهلاكه لما في الطبيعة على حالته . وغالبه ما يحوله الانسان ويحوره ليصبح أفضل في اشباع حاجاته (١٢) .

جـ وهذا الانتاج يحتاج أساساً لعنصر بذل الجهد الجسمان، أى العمل البشرى. ولكنه سرعان ما يبرز فيه أمران: «المعرفة» بكيف ينتج ، وصنع وسائل انتاج تزيد من انتاجية عمله .

د. الانسان حيوان اجتهاعى ، عاش دائهاً فى مجتمع ، ولا تكتمل فرديته إلا من خلال علاقات اجتهاعية معينة . وينعكس هذا في أن الإنسان مارس منذ البداية تعاون الأفراد فيها بينهم للانتاج ، وبالتالى تقسيم العمل بينهم ، أى أن الانتاج منذ البداية يأخذ طابعاً اجتهاعياً . ويستدل ماركس على ذلك بما يقال عن الانسان من أنه حيوان ناطق ، فوجود اللغة أساس لتعاون الأفراد وتفاهمهم كها أن اللغة وسيلة الاتصال ونقل المعرفة .

<sup>(</sup>١٢) من التعبيرات الماركسية التي أثارت خلطاً كبيراً بين الماركسيين فيها بعد تعبير Man appropriates Nature to Satisfy His needs فأحد معاني هذا الفعل في اللغة الانجليزية يفيد التملك ، وتحت تأثير المفهوم البورجوازي عن «سيطرة الإنسان على الطبيعة» قال كثير من الماركسيين ان الانسان بيتلك الطبيعة . ولكن حقيقة الأمر هي أن ماركس كان يريد المعنى الأصلى للفعل وهو make proper أو تحوير وتهيئة ما يؤخذ من الطبيعة . والدليل على ذلك انه يستكمل العرض بقوله ان الانسان حيوان صانع لأنه بعمله يصنع من مواد الطبيعة أشياء تشبع حاجاته homo faber .

هـ وفى الوقت نفسه يظهر التعاون على الانتاج بشكل أكثر استقراراً فى الأسرة . فها يميز الأسرة عند البشر هى أنها لا تقوم على أداء وظيفة الجهاع الحيوية ولا على التناسل وحده . وهى تكتسب طابع الاستقرار ولو نسبياً من كونها فى الوقت ذاته صورة للتعاون فى الانتاج والتوزيع بين أفرادها .

وهكذا يظهر الاجتهاع الانساني (بتعبير ابن خلدون) أو المجتمع البشري كما أسماه أهل الغرب ، وعندئذ يطرح ماركس الخطى الأولية في أي مجتمع والتي تتمثل في توفير عناصر البقاء على الحياة للمجتمع وأفراده عن طريق انتباج الغذاء والكسباء والمأوى . . إلىخ(١٣) . ويضيف ماركس أنه بعد كل ما حققته البشرية من تقدم في فنون الانتاج وتعقد في تركيب المجتمع ، ما زال غالبية الناس مدفوعين للعمل من أجل البقاء على الحياة في مستوى معين أو بأمل تحسين ذلك المستوى . فكل من يعمل بذهنه أو بيده أو بهما جميعاً يحصل على دخل ثم يستخدم هذا الدخل في الحصول على السلع والخدمات اللازمة لبقائه من مأكل وملبس ومسكن ورعاية طبية وتعليم . . إلخ . وبدون توفير المجتمع لعمليات الانتاج المطرد الزيادة وكذلك بدون التناسل ينفك عقده ويتفرق أفراده إلى حيث يتلقفهم الموت (يتفرقون أيدي سبأ كما جاء في القرآن الكريم) وبالتالي لن يظهر ملك يجندهم لقتال أو مفكر يتعالى عليهم بفلسفته . ومن ثم يقول ماركس أن الحياة المادية للمجتمع هي التي تحكم حياته الذهنية والروحية ولو عبر شبكات متصاعدة من العلاقات الاجتهاعية المعقدة ، كما أن

<sup>(</sup>١٣) الانتاج Production ثم التناسل reproduction وقد أثارت الكلمة الأخيرة خلطا لأنها في الواقع تعنى شيئين زيادة كمية الانتاج في كل دورة انتاج والتعويض عن الموتى بجواليد جدد .

التاريخ البشرى هو قبل كل شيء تاريخ تطور أشكال ووسائل تلك الحياة المادية . ويفند بهذا الصدد مقولة هيجل «في الأصل كان الفكرة» وبهذا المعنى يقال أن منهج ماركس مادى . وفي رأينا أن هذا الوصف ينطبق بهذا المعنى أيضاً على مفكرين كثيرين غيره (١٤) .

ويبدأ ماركس تحليله لتطور المجتمع بالتالى بمفهوم نمط الانتاج (۱۰) أو نمط انتاج الحياة المادية ، لأن الناس عنده يجولون ويحورون حياتهم ووعيهم بما يساعد على أطراد الانتاج . ومن نم يؤكد أن نمط انتاج الحياة المادية يحدد (۱۱) الطابع العام للعمليات الاجتماعية والسياسية والروحية المبنية على هذه الحياة . ويضيف جملة اشتهرت عنه وان أساء كثير من الماركسيين استخدامها : «ليس وعى الناس هو الذي يحدد وجودهم ، ولكن على العكس وجودهم هو الذي يحدد وعيهم» وكان سوء فهم البعض تصورهم لعلاقة مباشرة بين الوجود والوعى . في حين أن ماركس يستبعد أي تفسير ميكانيكي ويتحدث عن كل متنوع المكونات متبادل التأثير يضم الطبيعة والمجتمع بأفراده ومالهم من معارف ومهارات وتكنولوجيا الانتاج والعلاقات السياسية والاجتماعية والأخلاق والقيم والمعتقدات . . إلخ . وهي مكونات تشبه في مجموعها «النسق» في العشرين . ومن المعروف أن النسق هنا يعني : مجموعة من المكونات العشرين . ومن المعروف أن النسق هنا يعني : مجموعة من المكونات

mode of production.

Determines. (17)

Systems Analysis. (17)

F. Braudel: Civilisation Materielle, Economie et انظر على سبيل المثال (١٤) Capitalisme, XVI ET XVII siecles 3 volumes, paris, 1979...

الحية وغير الحية التي تربط بينها علاقات متفاوتة من حيث الوثوق أو الوهن ، تتميز بأن كل تغيير يطرأ على أحدها ينعكس على كل المكونات الأخرى بدرجات متفاوتة من القوة والضعف، ويوضح ماركس آليات الحركة على النحو التالى :

أ\_يقوم نمط الانتاج على دعامتين: الأولى قوى الانتاج ويعرفها على أنها الناس وما يملكون من معارف ومهارات وما بيدهم من وسائل الانتاج (الأدوات والآلات على تعددها وتعقدها). والثانية هي علاقات الانتاج ، أى العلاقات التي تربط أفراد المجتمع بعضهم ببعض بصدد ومن خلال عمليات الانتاج بأوسع معانيه . وبين الدعامتين تأثير متبادل . فنمو قوى الانتاج يؤثر باستمرار في ممارسة علاقات الانتاج حتى يصل الأمر إلى وضع لا بد فيه من تغييرها نوعياً (الثورة) أو يتقهقر الانتاج ويبدأ المجتمع في التفكك . وعلى أية الحال يسمى ماركس نمط الانتاج بدعامتيه قاعدة البناء الاجتماعي (١٨٠) .

ب\_وهناك البناء العلوى أو المبنى الظاهر فوق الأساس ويشمل مجموع العلاقات الاجتهاعية الأخرى والسياسية وكذلك الأفكار والقيم السائدة وعادات الناس وأسلوب حياتهم غير المادية وفلسفتهم وفنونهم وآدابهم . . . . إلخ .

وبطبيعة الحال يؤكد ماركس العلاقة الجدلية بين (أ) و(ب) فليس في التاريخ من قطيعة بين اليوم وأمس وغدا . فتيار الحياة مستمر . ومن ثم لا يتصور أن ينهار البناء العلوى كله لحظة تغيير علاقات الانتاج لتتواءم مع تطور قوى الانتاج . هنا تغير كيفي يحدث

<sup>(</sup>۱۸) بالألمانية Unter bau (مثل أساس المنزل في اللغة الدارجة) وقد ترجمت بالانجليزية والفرنسية بكلمة infrastructure في مقابلة Superstructure التي نذكرها في (ب) .

في آن قصير نسبياً يبقى بعده أجزاء هامة من البناء العلوى (اللغة ، بعض القيم الحضارية والعادات الانسانية ، بعض المعتقدات . . . إلخ) كما أن البناء العلوى المنشود لا يخرج للوجود دفعة واحدة ولكنه يبني على دفعات ومن خلال وعى وارادة الناس ونضالهم . وفي جميع الأحوال المحرك الأول للتغيير هو طبيعة الإنسان التي تجعله كلما أشبع. حاجة معينة أحس بحاجة أخرى يريد أن يشبعها. وهنا لا بد من التنويه بقول ماركس : «ان النحل يبني أشكالاً معهارية يغار منها أكثر من معهاري قدير . ولكن أخيب معهاري يتفوق كيفياً عن النحلة من حيث أنه يفكر ويتصور الشكل المعهارى الذى يريد اقامته قبل بدء العمل فيه». وهذا ما ينفى بالقطع أوهام المادية السوقية التي تخبط فيها كثير من الماركسيين. فاذا كان من العبث البحث على مستوى الكون أيهما أسبق المادة أم الفكر ، فانه من الضرورى أن نقر للإنسان بقدرته الطبيعية على أعمال الذهن . على التخيل ، ثم الاقتراب من الخيال إلى الواقع لتحويره وتعديله وتطويره اشباعاً لدوافعه الذاتية . . بل أكثر من ذلك رفض ماركس أي مفهوم للتطور يتضمن حتمية تاريخية لصالح التقدم . وقال ان التناقضات الاجتهاعية تصل عادة إلى درجة من الحدة بحيث أما أن يتجاوزها المجتمع بموضوعة كلية جديدة وإما يدمر . وعلى أية حال يبقى التناقض كدافع لحركة الناس وكقيد عليها كذلك هو آلية التطور . ويفرز ماركس بين عـ لاقات الانتاج علاقة متميزة في تاريخ البشرية وهي علاقة الملكية حين تمارس على الطبيعة أو على وسائل الانتاج . وكان من الواضح بعد الثورة الصناعية الأهمية المتزايدة التي اكتسبتها وسائل الانتاج وفي مقدمتها الألات البخارية الجديدة وما قبلها من تحرير فلإحى الاقطاعيات من سلطة السادة مع بقائهم محرومين من كل ملكية لوسائل الانتاج . وهكذا أخذ الصراع الطبقى مكانه الرئيسي في

تاريخ المجتمع البشرى. وفيها دون علاقات الملكية تكون أي تناقضات طبقية بين مجمل الطبقات غير المالكة لوسائل الانتاج الأساسية في مستوى أقل أهمية وأقل عداء من تناقضها مع الطبقة التي تنفرد بملكية وسائل الانتاج . على أن التناقض الرئيسي الذي يمكن أن يغير طبيعة المجتمع بنقله من نمط انتاجي إلى نمط آخر هو التناقض بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج بالتعريف السابق. وهنا يلتقى ماركس مع التطلع الاشتراكي في «اليسار» الأوروبي في عصره. فهوى يرى أن نمط الانتاج الرأسالي القائم على التقسيم الفني للعمل والتوسع المستمر في الانتاج وتنزايد دور الآلات فيه (رأس المال الثابت) أصبح انتاجاً جماعياً بمعنى محدد للغاية : أي سلعة مطروحة في السوق يتعذر تحديد عدد العمال الذين اشتركوا في صنعها ونسبة اشتراك كل منهم في ذلك ويستحيل معرفة أفرادهم بالاسم . فالعامل في ظل الانتاج الرأسهالي لا يجد نفسه في أي من وحدات السلع المعينة التي اشترك في انتاجها على العكس تماماً من الصابع الحرفي الذي يفخر بجودة ما يصنع من السلع . ويتناقض هذا الطابع الجماعي الذي يسود قوى الانتاج ويدفعها إلى مزيد من الانتاج مع الملكية الفردية لوسائل الانتاج . ويغدو نضال العـال من أجل أشكال من الملكية الجهاعية أو الاجتهاعية نضالًا طبيعياً وليس مشروعاً فحسب ، لأنه بانتصاره يفتح أمام كل الطبقات آفاق تطورات جديدة وجاذبة . وهنا لا بد من التنويه بدور ماركس المناضل من أجل الاشتراكية الذي شارك في العمل الثورى في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، واشترك في تأسيس أول حركة عمالية أممية تحت شعار «يا عمال العالم اتحدوا» ولم يكن موقفه النضالي مجرد امتداد لتوجهه الراديكالي منذ شبابه في الجامعة وإنما يعود في الأساس إلى أن منهجه الجدلي وحرصه على دراسة حركة التاريخ من زاوية عمل الانسان لتوفير وسائل حياته

المادية قد توصل إلى فتح منهجى لم يسبقه إليه أحد ألا وهو الارتفاع بمكانة المهارسة العملية (١٩) إلى مستوى المساواة مع حركة الفكر الحالصة ، وأوضح دورها في سلامة الفكر فضلًا عن تأثرها بذلك الفكر.

وأخيراً لا بد من أن نتذكر أننا نتحدث عن مفكر أوروبي من أبناء القرن التاسع عشر ، يقع أحياناً في خطأ التعامل مع أوروبا على أنها العالم . كما أن ثقافته مستمدة كلها من أصول أوروبية من أيام الاغريق والرومان إلى قرنه الحافل بالأحداث والأفكار ومرورأ بعصر النهضة وما أفرزه من مناهج علمية (بيكون ، ديكارت . . إلخ) ومن يوتوبيا (توماس مور ومن تلاه) . ولهذا كان طبيعياً أن يجاول هذا المفكر الذى يريد نفسه أمبريقيا أن يختبر صحة تحليله النظرى بمراجعة أنماط الانتاج التي عرفتها أوروبا من الشيوعية البدائية(٢٠) إلى الشيوعية المرتقبة: المجتمع العبودي، فالمجتمع الاقطاعي، فالمجتمع الرأسالي . ولكن الأمر المؤسف هو أن الماركسيين. اهتموا بتحليله لتطور أنماط الانتاج ، وبالتالى المجتمعات فى أوروبا ، كما لو كانت تلك مقولات نظرية عامة تصلح لكل زمان ومكان وكأن تاريخ البشرية ومصيرها اجتمعا معاً في حدود تلك الأنماط الثلاثـة. وقد عثرنا على رسالة لماركس يعقب فيها على كاتب روسي قال ان روسيا ، شأنها في ذلك شأن كل الأمم ، وفقاً لنسق ماركس الفلسفي ، لا بد أن تمر بمرحلة الرأسمالية . فقال في رسالة موجهة إلى ن. دانيلسن :

Praxis.

<sup>(</sup>٢٠) لم يقع ماركس فى خطأ لوك وروسو وأضرابهم الذين تصوروا العصور الأولى من حياة البشر على الأرض محكومين بقوانين الطبيعة وحدها عصراً ذهبياً من حيث الحرية ورخاء العيش . وربما فى حرصه على اضافة البدائية اكثر من مجرد التحديد الزمنى : التذكير بانها عاشت ظروف شاقة .

«لقد بدأ بأن حول المخطط الأولى(٢١) الذى كتبته عن أصول الرأسهالية في أوروبا الغربية إلى نظرية تاريخية فلسفية تقول بوجود قوة كونية تفرض حركتها على كل شعوب الأرض أياً كانت الظروف التاريخية التي وضعوا فيها، وتقود في النهاية(٢٢) إلى نسق اقتصادى متميز بانتاجية عالية للغاية تجعل من الممكن أن يتطور الانسان في انسجام. وهو بهذا قد خلع على شرفاً كبيراً ولكنه أفقدني مصداقيتي». (٢٣) وأكد المفكر الكبير مرة أحرى تحذيره من تشابه الظواهر السطحى الذي يتحقق حين تفصل كل ظاهرة عن سياقها التاريخي وطالب بدراسة مستقلة لتطور أي مجتمع في مرحلة تاريخية محددة بدل الاعتهاد على نظرية صالحة في كل زمان ومكان لأن تلك النظرية ان وجدت تضع نفسها خارج التاريخ تماماً.

## العالم الثالث بين الهوية والطريق

وليس بوسعنا الافاضة أكثر مما سبق في اطار هذا النص. ولا نشك لحظة في نقص عرضنا السابق لفكر ماركس. ونحسب أن القارىء يتساءل بحق ماذا بقي من ماركس وكيف نحدد تراثه الفكرى وهو الرجل الذي انتسبت إليه أكبر الثورات التي تلت الثورة الفرنسية ونعني ثورة اكتوبر الكبرى ، وثورة الصين ؟ نقول في ايجاز نرجوه غير مخل أن الماركسية نسق للفكر والفعل (٢٤) يتميز بتكامله داخلياً مع انفتاحه على قضايا لم يطرحها التاريخ على ماركس نفسه

<sup>(</sup>۲۱) بالانجليزية والفرنسية Sketch .

<sup>.</sup> in the last resort (YY)

N. Danielson: Histoire du development economique de la Russie de- (YY) puis l'affranchissemen des serfs. 1902.

Un Systeme de Pensée et d'action.

بأعمال مقولاته الأساسية في المنهج الجدلي وفي التحليل الاجتماعي وفي الربط المستمر بين الفكر والمهارسة . وهو في كل هذا فريـد بثرائـه وجدته التي تكاد لا تبلى . وقد قلنا أن هـذا النسق صيغ في اطـار أوروبي وفى مرحلة معينة من تطور الفكر فى أوروبا وكذلك التطور الاقتصادي والاجتهاعي ، وعلى من يريـد اعهال النسق أن يميـز في داخله بین ما یراه عالمیاً کها نری فیزیاء أینشتین وبین ما هو عارض أو محلى (لا سيها في الحالات التطبيقية). ويزيد الأمر تعقيداً أن خلفاء ماركس في أوروبا قد اختلفوا حول دلالات أفكاره وحول تطبيقها في مستهل القرن الحالى اختلافاً شديداً برزت فيه أسياء أصبح كل منها علما على مدرسة معينة في معالجة التراث الماركسي في مواجهة الواقع . ووصلت هذه الخلافات مستوى عالياً من الحدة في نهاية القرن الماضي حيث ظهر لأول مرة تعبير «أزمة الماركسية»(٢٥) على أنها أزمة فكرية وسياسية تفجرت داخل أول وأقدم حزب اشتراكى «الحزب الديموقراطي الاجتباعي الألماني» الذي ظهرت فيه اتجاهات كل من يرنستين (الذي وسم بالمراجعة والتخلي عن ثورية ماركس) وكاوتسيكي وروزا لوكسمبورج . ودخل المناقشة باسم الأممية لابريولا الايطالي ولينين الروسي حتى تفسخت تماماً الأممية الثانية . وكان فضل لينين في هذه العاصفة الفكرية توجهه إلى تحليل الجديد في تطور الرأسهالية (مرحلة الاحتكار والرأسهالية المالية) وفي الأساس الفلسفي (الرد على مدرسة النقد الامبريقي) ومعالجة المجتمع الروسي من زاوية التحليل الماركسي بالاضافة إلى مساجلاته مع المختلفين معه في الحزب الديمـوقراطي الاجتماعي الروسي أو في خارج روسيا .

<sup>(</sup>٢٥) انظر اسهاعيل صبرى عبد الله: اللينينية وأزمة الماركسية الراهنة . مجلة الطليعة القاهرية عدد ابريل ١٩٧٠ .

ويفوق هذا كله نجاحه في المهارسة بقيادة الثورة البولشفية وتأمين نجاحها واستمرارها في وجه الحرب الأهلية وحروب التدخل (١٤ دولة غزت أرض السوفييت) وفي وضع اللبنات الأولى في بناء مجتمع اشتراکی لم یکن له من قبل أی نموذج متكامل. فقد امتنع مارکس بهائياً عن البحث في صورة المجتمع الشيوعي الذي يدعو إليه حرصاً منه على البقاء على أرض الواقع الصلبة التي تتيح له البحث الامبريقي واختبار النتائج . ولتبقى الاشتراكية العلمية بعيدة تمامأ عن أي فكر طوباوى . فكان على لينين ورفاقه أن يبتدعوا ، وكل ابداع معرض للنجاح والاخفاق، وله نصيبه من الخطأ والصواب. ولكن يبقى من ذلك الجهد الابداعي مولد مجتمع على سدس اليابسة لـه سهات تميـزه جذريـاً عن المجتمع الـرأسهالي . وأخيـراً انحصر الاجتهاد الخلاق في دائرة تحيط بالحزب السوفييتي وبداخله مدى حياة لينين . وليس في تسليم الأحزاب الشيوعية الأخرى بالدور القيادي للحزب الذى حقق الثورة بالفعل ثم صمد للنازية ودخرها ما يمكن أن نعده غريباً . ووجه الأسى الوحيد هو بروز دور السلطة في عهد ستالين في حسم قضايا الفكر، وان الابتعاذ عن الخلافات الفكرية أوقف بالفعل الاجتهاد في العلوم الاجتهاعية حتى أننا وبعد سبعين عاماً من الثورة البولشفية لا نجد مؤلفاً واحد في أمور مثل «النظرية الخالصة للاقتصاد الاشتراكي»، وفي دراسة سلوك المستهلك في مجتمع اشتراكى . . . إلخ . كها أن فقر المناقشات الماركسية الأصيلة دفع ببعض الأفكار الأوروبية السابقة للماركسية إلى تفكير الماركسيين. ونذكر هنا ظاهرتين خطيرتين. فقد رأينا الموقع الذي تحتله الطبيعة في تحليل المجتمع عند ماركس نفسه ، ومع ذلك انزلق الماركسيون إلى القول بأن الطبيعة ليست دائماً في مصلحة الانسان وأن حرية الانسان تكتمل بسيطرته على الطبيعة ونسى القوم تماماً قـول

ماركس: «حين يـدرس الانسان الـطبيعة فـان الباحث ومـوضوع البحث شيء واحد (٢٦٦) . والظاهرة الثانية توهم امكان تحقيق جنة على الأرض، أي مجتمع منسجم خال من التناقضات تسوده الفضيلة والمحبة ويمثل نهاية التاريخ أو نهاية شقاء الناس. ويرجع جذر هذا التفكير إلى عصر النهضة . فقد كانت الكنيسة الكاثـوليكية طـوال العصور الوسطى تعلم الفقراء أنهم أحباب الله لأن الجنة تنتظرهم بلا حساب (بعكس سادة الاقطاع) . ومن ثم فان الفقر نعمة لا يجوز رفضها أو النضال ضدها . وجاء الفكر البورجوازي بمقولة «الجنة العلمانية «٢٧) أي امكان أن يسعد الانسان على هذه الأرض السعادة الكاملة . وقوى هذا الاعتقاد باستناده إلى مكتشفات العلم وتطور التكنولوجيا وانتشار الصناعة واخضاع بقية الكرة الأرضية لسلطة الـدول الأوروبية . . . إلـخ مما أدار رأس البـورجوازيـة الأوروبية ومفكريها، وما زال الفكر البورجوازي يؤمن بأن الرأسمالية مجتمع الحرية والتكافؤ والتقدم المطرد، بأنه الصورة الطبيعية للمجتمعات، ما قبلها غير طبيعي كان لا بد أن يزول ، وما بعدها مخالف للطبيعة · لا يمكن أن يستمر . أما ما بقى من فقر وعوز حتى داخل أمريكا فالزمن بما مجمله من تقدم كفيل بتصفيته . وقد تبنى كثير من الماركسيين الأوروبيين هذا التفكير وتصورا أن المجتمع الاشتراكى ليس مجتمع تناقض ولا صراع ولن يصادف مشكلات معقدة وسيقدر دائهاً على التغلب على أي مصاعب بسرعة وفاعلية . وكان هذا الموقف نفيأ لمفهوم تطور البشرية الذي حكم النسق الفكري والفعلي الماركسي في حياة المفكر الكبير الذي قال: «الشيوعية هي الشكل

Identical (Y7)

Secularization of Paradise. (YV)

الضرورى والعنصر الفعال للمستقبل القريب ، ولكن الشيوعية في ذاتها ليست غاية التطور البشرى ولا الشكل النهائى للمجتمع البشرى».

وقد تلقينا في العالم الثالث كل ما سبق على أنه الماركسية. وقد أقبلنا عليها لأننا وجدنا فيها اجابات على قضايا التحرر الوطني والاجتهاعي والفردي لم نرلها مثيلاً في الفكر الاستعهاري الاستعلائي الذي كنا نعاني منه . لقد رأى جيلي في النصف الثاني من الأربعينات الصورة الايجابية للتقدم الأوروبي (فنحن تلاميذ طه حسين ومصطفى عبد الرازق والعقاد وباقى المدرسة الليبرالية) كما أتيح لأعداد منا أن تسافر إلى دول الغرب للدراسة ومخالطة أهلها والارتواء من حضارتها . ولكننا أيضاً سمعنا وقرأنا ورأينا أبشع صور العنف العنصري النازي في أوروبا، وقرأنا لأوروبيين كتبوا عن نهاية الحضارة الغربية . كما شهدنا دولة واسعة الأرجاء كثيرة السكان شعارها أن كل الشعوب سواسية وتقيم نظمها الاقتصادية والاجتهاعية على توجهات أنبل من مجرد تعظيم الربح وترفض الظاهرة الاستعمارية جملةً وتفصيلًا . ثم طالعنا في أدبيات الماركسية فضحاً لحقيقة الاستغلال المفروض على المستعمرات وعرفنا أن الاحتلال أو السيطرة السياسية ليست إلا وسائل لاستغلال المستعمرات اقتصادياً ووضعها في خدمة الاقتصاد الاستعماري: نهب المواد الأولية، المستعمرة سوق للمصنوعات الأوروبية ومن ثم لا يجوز لها أن تنشىء صناعاتها ، شعب المستعمرة يقدم الأيدى العاملة الرخيصة . . . إلخ . والواقع أن المتفوقين من أبناء جيلي كان أمامهم خيارات ثلاثة: إما البقاء نهائياً في أوروبا للتمتع بالمدنية والثقافة العالية مع حمل أسهائهم العربية كالعاهة تذكر أهل البلد وأصحاب الأسهاء بأنهم دخلاء . وإما العودة والانخراط في مجتمع متخلف فاسد مستندين على ما تلقوا

من معرفة ومقدمين ما يلزم من انتهازية ليصيبوا أماكن بارزة لها دخل كبير، وإما النضال لتغيير ذلك كله مع الشعب. وبهـذا الاختيار ينقب المثقف في التراث الغربي عن كل ما فيه من دعوة لتحرر الفرد والمجتمع ابتداء من شعارات ١٧٨٩ إلى شعارات ١٩١٧ وما سبق كليهما وكان له أثر في أيهما . ذلك لأن المتفحص في التراث الغربي لا بدأن يصدمه الاستيلاء على أرض الغير ومطاردة أصحابها حتى كادوا يفنون (ما فعله الأوروبيين بالهنود الحمر في الأمريكتين وكـذلك بسكان استراليا ونيوزيلندا الأصليين) وأن يستنكر تجارة الرقيق على نطاق واسع تخطفهم من أفريقيا وتشحنهم للأمريكتين وأن يذهل أمام التمييز العنصري الذي لم تخف حدته في الولايات المتحدة الأمريكية إلا في الستينات من القرن العشرين. وكيف ينسى العربي بسهولة أن المارشال اللينبي قال عند دخوله القدس في ١٩١٧ «هذه نهاية الحروب الصليبية» وقال قرينه الفرنسي أمام المسجد الأموى بدمشق «يا صلاح الدين ها نحن هنا». ثم ألا يلمس كل مثقف منا عايش أهل الغرب نظرتهم البشعة للإسلام والمسلمين . أليس صحيحاً أن دراسات العلوم الاجتهاعية كلها يشوبها التمحور الذاتي الأوروبي(٢٨) ونحن لسنا بصدد أعمال عفوية ارتكبتها جيوش الأوروبيين بـل أن أصول التمييز العنصرى مستقرة في الفكر الغربي من قديم. فحين يتحدث فلاسفة التنوير في القرن الثامن عشر عن الاستبداد ينعتونه غالباً بالشرقي . وفولتير دافع عن صديقته كاترين الثانية قيصرة روسيا الجبارة فتحدث عن فضائل المستبد المستنير. فها يجوز لها كان مرفوضاً إذا أتاه شاه الفرس أو سلطان آل عثمان . ألم يتقبل الغرب باهتهام كبير كتاب الكونت الفرنسى جوبينو «مقال في عدم تكافؤ

Eurocentrism.

الأجناس البشرية» الذي أسس عليه هتلر دعوى التفوق الاري (٢٩) الذي باسمه أباد النازيون ملايين البشر . وأليست عنصرية البيض في جنوب أفريقيا والصهاينة في إسرائيل مستمدة من التراث الأوروبي ؟ وهذه العنصرية لم تكن معروفة في الامبراطوريات القديمة لدى الفرس أو المغول أو التنار ولا بالطبع في الأمبراطوريات العربية الإسلامية . لقد عرفت تلك الامبراطوريات التعصب لأسرة الفاتح وأهله الأقربين ثم لقبيلته ولكنها لم تحاول أن تؤصل هذا التعصب علمياً كها حاولت أوروبا . فالعنصرية الأوروبية تزعم أن تفوق الأجناس وتتابعها النزولي على العنصرية البدنية والذهنية ليس محكوماً بظروف جغرافية أو مناخية أو تاريخية ولكنه صفات وراثية . ومن ثم حذر العنصريون من خالطة الأجناس الأدني وحاربوا ذلك الاختلاط عملياً بنسق كامل من القيم والقوانين ، وحذر «مفكروهم» من اختلاط الأنساب وما يحمله من عاطر على الجنس الأرى الخالص . ومن أحداث الثمانينات أن ظهر على المسرح السياسي في أوروبا وشهال أمريكا حركات سياسية عنصرية وصلت شعبيتها إلى حد ضمن لها التمثيل في البرلمان (٣٠).

J. de Gobineau, Essai Sur l'inégalité des Races humaimes, Paris 1855. (۲۹)

<sup>(</sup>٣٠) تزعم وزير التعليم الفرنسي في أواسط الثلاثينات مشروع اصدار موسوعة فرنسية جديدة تذكر بموسوعة القرن الثامن عشر . وأعطى مسئولية انجاز المشروع لهيئة غير حكومية تسمى «الاتحاد العقلاني الفرنسي» وقد أعدت هذه الهيئة مادة الموسوعة مقسمة على أساس موضوعي لا يراعي الترتيب الأبجدي . وقد خصصت الجزء الأول لموضوع «الفكر» وفي أوله نقرأ أن الفكر نوعان : الفكر المنطقي ، ويتمثل في الفكر الأوروبي من الاغريق إلى الوقت الحاضر . والفكر السابق للمنطق وهو الفكر الشرقي» هكذا في تعميم فريد . وقد نسى الأساتذة الكبار المتحررين من أية قيود كنسية أن موسوعتهم تضم علماً كاملاً وضعه العرب وما زال يحمل اسمه العربي حتى الآن (الجبر) وأن الكيمياء مشتقة في الأصل من «كيمي» الاسم الذي =

وفي مقابل هذا كله نجد ماركس يكتب قبل مائة وعشرين عاما يقول أن البورجوازية في أوروبا الغربية «تفرض على كل الأمم . . . تبنى نمط الانتاج الرأسهالي ، وترغمها على قبول ما تسميه المدنية في وسط شعوبها ، وعلى أن تتطلع طبقات منها لأن تصبح بورجوازية . إنها (البورجوازية الغربية) تخلق عالماً على صورتها . . . وكما جعلت الريف تابعاً للحضر البورجوازي ، جعلت بلاد البرابرة وشبه البرابرة تابعة للدول المتمدنة، وأمم الفلاحين تابعة للبورجوازية، والشرق تابعاً للغرب» وإذا تركنا جانباً ترديد ماركس لألفاظ كانت سائدة في عصره وهي مرفوضة منا مثل البرابرة وشبه البرابرة ، نجد حقيقتين ما زلنا نعيشها: الأولى هي توحيد الرأسهالية الغربية العالم كله في نمط انتاج واحد لأول مرة في تاريخ البشر ، والثانية هي أن هذا التوحيد يتم في اطار علاقة سيطرة/تبعية بعيداً عن أدنى تكافؤ. وقد تصدى ماركسيون في القرن العشرين (أهمهم الأمريكي بول باران، والفرنسي شارل بلتهيم . . ) لتحليل مفصل لهذه العلاقة حين صاغوا مفهوم «الفائض الاقتصادي» الذي هو أوسيع من «فائض القيمة» الذي يميز النظام الرأسهالي . فكل مجتمع ينتج أكثر مما يستهلك يحقق فائضاً اقتصادياً تعيش عليه الفئات والطبقات غير المشتغلة بالانتاج : الحكام، الجنود، الكهنة ومن في خدمتهم على سبيل المثال. وفي عصور ما قبل الرأسهالية حين كان ملك دولة معينة يفتح دولة أخرى كان يفرض على أهلها مجتمعين أتاوة تسدد له عن مجموع أهل البلد ، أو ضريبة على الرؤوس يدفعها كل ذكر بالغ أو أي «توليفة» منهما فإنه يقتسم مع أهل البلد ذلك الفائض الاقتصادى ويسمى نصيبه

<sup>=</sup> يطلقه المصريون القدماء على وطنهم ، وانهم يحسبون بأرقام عربية لم يعرفها الاغريق ولا الرومان . . . ! .

الجزية (٣١) (مثل تلك التي كانت تدفعها مصر للدولة العثمانية حتى أوائل القرن الحالى) ويمكن بمثال عملى بالأرقام أن نعطى صورة تقريبية لنهب الدول الرأسهالية لجزء ضخم من الفائض الاقتصادى المتحقق في بلدان العالم الثالث ، ففي عام ١٩٨٨ بلغ صافى ما حولته تلك البلدان إلى الدول الرأسهالية بصفة خدمة دين أو تسديد أقساطه أو أرباح عن استثمارات غربية فيها بعد خصم ما تلقته في نفس السنة من قروض ومعونات واستثمارات جديدة بحوالى ٥٠ مليار دولار . ويجب أن نضيف إلى هذا الرقم ما حققته بلدان العالم الثالث من خسائر نتيجة لانهيار أسعار المواد الأولية التي تصدرها وتقدر بحوالى ويجب أن المبارأ ، وتكتمل الصورة برقم رءوس الأموال المهاجرة للاستثمار في الدول الرأسهالية وله معدل سنوى يتراوح في الثمانينات بين ٤٥ و٩٨ مليار . أي أن الجنوب قد مول الشمال في سنة واحدة بما يقدر بأكثر من ١٥٠ مليار دولار!

وفى حقيقة الأمر لا يمكن تقييم نمو وتطور وتعاظم الرأسهالية بدون أن نأخذ الظاهرة الاستعهارية فى الحسبان . فأول تراكم لرءوس الأموال النقدية التي استثمرت بعد ذلك فى التجارة والصناعة جاء من الشرق الأدنى حين نهبه الصليبيون ثم من كميات الذهب والفضة التي اغترفتها أوروبا من العالم الجديد . كما أنها استطاعت تحويل الاختراعات إلى صناعات تستخدم مواد أولية غير أوروبية نتيجة للحملات الاستعمارية التي وفرت لها المواد الأولية بأبخس الأسعار ، وأصبحت المستعمرات سوقاً واسعة لمنتجات الصناعة الأوروبية . وترتكز المعجزة الأوروبية على نجاح عدد محدود فى البداية من دول غرب أوروبا التي حولت التكاثر المالى (وفرة الذهب والفضة) إلى غرب أوروبا التي حولت التكاثر المالى (وفرة الذهب والفضة) إلى

Tribute. (٣)

تراكم رأسهالي باستثهاره في انشاء المصانع اليدوية ثم المصانع الآلية (٣٢). وفي مقدمة تلك البلدان تظهر فرنسا وهولندا وإلى حد ما انجلترا . أما اسبانيا سيدة أوروبا في ذلك الوقت والتي كانت تملك (بعد وحدتها مع البرتغال) كل أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى بما في ذلك أراض أصبحت بالحرب جزءاً من الولايات المتحدة (أريزونا ، نيومكسيكو، فلوريدا، كاليفورنيا) فقد اكتفت بالتكاثر المالي الذي كان يمكنها من شراء ما تشاء من بلدان أوروبا الأخرى . وقد انهار وضِع أسبانيا بنضوب موارد الذهب والفضة . وحين اندفعت انجلترا في التصنيع وخاصة بعد اكتشاف الطاقة البخارية ، أهملت الزراعة واستوردت من المستعمرات معظم ما كانت تحتاجه من الغذاء بأبخس الأسعار . وبهذا زادت أعداد الطبقة العاملة ولم تزد أجورها مما قدم للصناعة خدمة نادرة . وأخيراً وليس ذلك أقل الأمور أهمية ، تمكنت أوروبا الغربية من تهجير فقرائها إلى مستعمراتها الاستيطانية في أمريكا الشهالية والجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وجنوبي أفريقيا . وقد خفضت هذه الهجرة من عبء الاعالة الاجتماعية وأبعدت شبح الثورة . وما زال سحب نسبة كبيرة من الفائض الاقتصادى المحقق في بلدان العالم الثالث يغذى الاقتصاد الرأسيالي العالمي بما مكن الدول الرأسهالية من رفع أجور العمال وتحسين مستوى معيشتهم على نحو ملموس دون أن تتنازل عن شيء من فرص تعظيم الربح .

ومن هذا الارتباط الخلقى بين نمو السرأسهالية وتقدمها وبين سيطرتها على العالم الثالث يتضح أمران في غاية الأهمية حاولت كتابات أهل الغرب اعهاءنا عنها في دراسات التنمية:

<sup>(</sup>٣٢) المصانع اليدوية manufacture والمصانع الآلية usine بالفرنسية .

الأول: إن تخلف العالم الثالث ليس ظاهرة تأخر تاريخي ، وانما هو الوجه الأخر لعملية تاريخية واحدة هي نمو وازدهار الرأسهالية العالمية . فبلادنا لم تترك وشأنها فعجزت أو قصرت ولكنها كانت ضحية لعملية تنمية عوجاء أخضعت اقتصادها لصالح الدول الاستعارية ، فنمت من قطاعات النشاط الاقتصادي ومجالات التطور الاجتهاعي ما خدم في حين أهدرت القطاعات الأساسية للتنمية الذاتية ، كها أهمل الترابط بينها وسادت الاختلالات الصارخة الاقتصاد والمجتمع عموماً . ويترتب على هذا الفهم لحقيقة الأمور عبثية الاعتهاد على الرأسهالية العالمية في تحقيق تنمية شاملة ومطردة . وكل مساعدات الدول الرأسهالية تخدم مصالحها وتزيد نصيبها في الفائض الاقتصادي وتدفع بمجمل جهود التنمية إلى مسالك مسدودة .

الثاني: إن طريق النمو الرأسهالي مسدود أمام دول العالم الثالث. فتلك الدول ليس لديها مستعمرات وقد رأينا دور المستعمرات الجوهري في نمو الرأسهالية الغربية وفي تحسين مستوى معيشة غالبية السكان والتخفيف من حدة الصراع الطبقي والتخلص من آثار أي زيادة كبيرة في السكان . فلم تبن أي دولة رأسهالية متقدمة نموها الكبير بمواردها اللذاتية وحدها ولا استطاعت أن تبقي الصراع الطبقي داخلها في حدود عدم الاطاحة بالرأسهالية . وتأكيداً لهذا المعني لا بدمن شيء من الايضاح لما يعترض به البعض بقولهم هذه الدولة أو تلك لم يكن لها مستعمرات . ويشار في العادة إلى الدولة أو تلك لم يكن لها مستعمرات . ويشار في العادة إلى

الولايات المتحدة قبل كل شيء على أساس أنها لم تكن تملك امبراطورية استعمارية مثل بريطانيا وفرنسا . ولا بد أن نذكر أن الولايات المتحدة كدولة قامت على الاستعمار الاستيطاني الذى شرد الهنود الحمر وقتلهم واستولى على أرضهم . كما أن المستعمرات الأمريكية بعد أن استقلت عن بريطانيا حاربت في ١٨٤٦ المكسيك واحتلت عاصمتها ولم تنسحب إلا بعد أن أرغمت الحكومة المكسيكية على التنازل لها عن الأراضي التي تشكل ولايات تكساس، يوتاه، أريزونا، نيومكسيكو وكاليفورنيا . وفي نهاية القرن حاربت أسبانيا واستولت على ما بقى لها من مستعمرات: كوبا، بورتوريكو، الفليبين كها أنها أعلنت بلسان الرئيس مونرو في ١٨٢٣ (إن القارتين الأمريكيتين ، بحكم أوضاع الحرية والاستقلال التي اكتسباها وحافظا عليها لن تعد بعد الأن موضوعاً لأى استعهار أوروبي»(٣٤) وبتدخلاتها العسكرية المتكررة في أمريكا اللاتينية وضغوطها السياسية أدخلت الولايات المتحدة مجمل أمريكا اللاتينية في منطقة نفوذها الاقتصادي ضاربة بذلك أول مثل تــاريخي على مــا أسهاه البعض الاستعمار الجديد، أي السيطرة الاستعمارية التي تبقى على مظاهر الاستقلال السياسي للدولة مع اخضاعها لمصالح الولايات المتحدة الاقتصادية ونفوذها السياسي المعزز بأسطول ضخم وجيش قوى . ويذكرنا بعض المعترضين

<sup>(</sup>٣٤) حين اشتد التنافس على اقتسام العالم بين الامبراطوريات الاستعمارية ، كان يطلق على ما بقى من اقطار لم يرفع عليها علم أوروبي أو أمريكي تعبير «أرض بلا صاحب» No Man's land لأن سكانها غير البيض لا يحسبون من البشر .

بحالة اليابان ، وينسون أن هذا البلد الذى بدأ نموه فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر احتل منذ أوائل القرن العشرين تايوان وكوريا بالكامل وانتزع من الصين جزءها الشمالى المسمى منشوريا ، ثم غزا الصين نفسها فى أواسط الثلاثينات .

وهنا يثور السؤال الخطير ماذا يبقى لبلدان العالم الثالث كطريق للتنمية ولتصفية «الفقر والجهل والمرض» كما كانت خطابات العرش في مصر الأربعينات تردد الكلمات ولا تغير شيئاً من الوقائع. نعتقد اعتقاداً جازماً أن الطريق الوحيد الذي يبقى فيه أمل كبير في النجاح هو طريق التنمية المستقلة المفضية عند درجة كافية من نمو قوى الانتاج إلى الاشتراكية (٥٣). ولا يتسع المقام هنا لتفصيل ما أعنيه ولكنني أجتزىء أمراً جوهرياً وهو أن التنمية المستقلة لن تنجح إلا في إطار ديموقراطي كامل وبمشاركة فعلية من الجماهير في كل المواقع وعلى ختلف المستويات في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والتنظيمية. وأركز في هذا الصدد على أن الضمان الوحيد ضد البيروقراطية هو المشاركة الشعبية.

هذا عن طريق العالم الثالث كما نراه . ويبقى أن نوضح قضية التنمية والهوية الحضارية . ونبدأ بأن اتباع الطريق الرأسمالي في التنمية لو فرضنا جدلًا امكان ذلك يفضى بالضرورة إلى اضمحلال الهوية الحضارية لمختلف الشعوب التي تسير فيه . فالانتاج الرأسمالي

<sup>(</sup>٣٥) انظر: إسماعيل صبري عبد الله «التنمية المستقلة» في كتاب «الحركة التقدمية العربية» الذي أصدره منتدى العالم الثالث في ١٩٨٧ ونشره مركز دراسات الوحدة العربية.

الكبير قام على التنميط (٣٦) وهو يطحن كل القيم ليعيد صياغتها وفقاً للقيم اللازمة لتطور الرأسمالية . واعتزاز اليابانيين البالغ بحضارتهم وما توارثوه جيلًا عن جيل من أنها أرقى حضارات البشرية لم تنجح في صيانة الأجيال الشابة من القيم الأمريكية. وينشغل أولو الأمر في اليابان وكذلك مفكروها بقضية العلاقات بين الحضارات وكيف تستمر دون أن تسمحق واحدة منها الأخرى. والطامة الكبرى في بلدان العالم الثالث هو أن محاكاة الغرب تبدأ في الشكليات المتعلقة بالملبس والمأكل وطول الشعر وقصره ثم الاقبال الشديد على سلع الاستهلاك المعمرة في حين يؤدي نفس الانبهار بالمسئولين إلى الاعتهاد الكامل على الخبرة الأجنبية بما يبقى بلادهم خارج معركة التقدم العلمي التكنولوجي . وبعبـارة أخرى لـو نجحنا اقتصـادياً ـ وهــو مستحيل ـ في أن نحقق مستويات الانتاج والدخل المكافئة لما يسود دول الغرب نكون في الوقت نفسه أصبحنا مسوخاً لأهل الغرب، لسنا مثلهم تماماً (ولا سيها في القدرة على التجديد والابداع) ولا نحن أبقينا على صلة بحضارتنا الأصلية بحيث يمكن أن نستند إليها في مقاومة التغربن (٣٧٦) والاستلاب الحضاري. وعلى العكس ليس للاشتراكية نموذج واحد صالح لكل زمان ومكان . بل ان الصورة الاشتراكية لأى مجتمع تتحدد معالمها بخصوصية المجتمع عند بناء الاشتراكية في الفترة التاريخية المحددة التي يتم فيها التحول. كما أن جوهر الاشـــتراكية يعني التحــرر من الاستغلال الاقتصــادي والقهر السياسي والظلم الاجتهاعي والانحطاط الحضاري. وهي لا تنجح في اطراد إلا بالدور الحاسم الذي تلعبه الجهاهير الشعبية في التمهيد

Standardization

<sup>(41</sup> 

<sup>(</sup>۳۷) التغربن Westernization

للاشتراكية ثم في بنائها . كما أن الحداثة الحقة ليست النقل عن الاخرين نقلاً أعمى ، وانما هي استرداد الحضارة لقدرتها على التجديد والابداع بتخليها عن كومة القيم السلبية وتوظيفها القيم الايجابية لصالح التقدم والتحرر والعمل .

وقبل أن نختم هذا الحديث لا بد أن نحدد موقفنا من قضية تعاظم الاعتهاد المتبادل عالمياً وتطور الأمور في اتجاه «عالم واحد» ونحن لا نتجاهل اطلاقاً العوامل الموضوعية التي تدفع في هذا الاتجاه . ولكننا نرى أن ذلك لا يجوز أن يتم على حساب الفقراء في الأرض والغالبية المستضعفة بين سكان العالم . فلن يكون حال العالم الواحد أفضل من تعدد العوالم الحالي ما لم يصف التخلف ومركب الفقر والجهل والمرض المربع حتى يكون سلام في الأرض . كذلك نرفض أن تكون الحضارة البشرية المرتقبة محصلة لغلبة حضارة معينة وفرضها نفسها على كل الحضارات . وعلى العكس نرى أن التعامل المتكافىء بين الحضارات المتجددة هو وحده الذي يمكن أن ينثري الحضارة بين الحضارات المتجددة هو وحده الذي يمكن أن ينثري الحضارة البشرية ويرفعها إلى آفاق يصعب أن نتخيلها حالياً .

والأن ماذا يعنى بالنسبة لنا فى العالم الثالث نسق ماركس فى الفكر والفعل ؟ أعتقد أنه يعنى :

١ ـ هذه المجتمعات البشرية التي تطورت وتغيرت عبر تاريخ البشرية الطويل ، والتي شيمتها التغير والتطور ما بقى الناس على سطح كوكب الأرض موضوع ممكن وواجب للبحث العلمى الذى يكشف عن قوى الحركة فيها واتجاهاتها ، فنحن لسنا على مسرح سوفوكليس التراجيدي وتحكمنا قوة لا قبل لنا بها مصدرها آلهة الأوليمب المتعددون ذوو النزوات والسيئات الذين يكيدون لبعضهم البعض ولا يتحرجون عن مضاجعة البشر . كذلك لسنا على مسرح

اينسكو العبثى حيث لا معنى لاى شيء . ولكننا نعيش وسط شبكات دقيقة ، متكررة ومتداخلة تربط الناس بعضهم ببعض كها تربطهم بالطبيعة التي هم جزء منها . وليس من بين تلك العلاقات ما يعجز العقل البشرى عن إدراكه وفهمه وتحليله في حركته الخاصة ومن حيث صلاته ببقية العلاقات المتغيرة . وربحا كان ما فرضته ضرورات التخصص العلمى من تفتيت وحدة العلم الاجتماعي إلى علوم متعددة تدرس جميعاً الإنسان في مجتمعه والمجتمع في علاقته بالطبيعة ، أثره في غيبة النظرة المجتمعية الشاملة بعد ماركس وفيبر وذومبارت .

٢ ـ كذلك لا يمكن تجاهل ما بين أنساق العلاقات من تدرج في الأهمية خلال السلسلة المتصلة من التأثيرات المتبادلة التي تجرى أمامنا في حياتنا اليومية . والعلوم الاجتهاعية تثبت بقية أنواع العلاقات حين تجعل من مجموعة منها فقط موضوعاً لها ، ولهذا فإن كل مقولاتها المجردة أو الأمبريقية مقولات جزئية لا يكتمل صدقها (بمعنى تصورها للواقع) إلا من خلال التشابكات بينها جميعا . وعندئذ لا بد أن نعرف العلاقات التي تحسم في النهاية in the last Resort وجود المجتمع نعرف العلاقات التي أسهاها ماركس علاقات الانتاج ، ويمكن بقليل من التجاوز أن نقول العلاقات الاقتصادية ، وليس هذا اختياراً تحكميا وإنما ترجع أهمية الانتاج وعلاقات الانتاج إلى أنها تحكم كيف ينتج المجتمع ما يحفظ بقاءه المادي عبر الزمن .

٣ ـ ودون اغفال للحضارة والقيم المجتمعية والتاريخ وما يخلفه في الناس . . . . النح تكتسب علاقات الانتاج أهمية خاصة من حيث إنها التعبير الحاسم في النهاية لتطور المجتمع وتزايد قدرته على الانتاج أو على العكس تناقصها ، ومن خلال تحليل علاقات الانتاج يمكن

تحديد الطبقات الاجتهاعية ، فالطبقة في المفهوم الماركسي جماعة من الناس يحتلون في العملية الانتاجية نفس المكان ويرتبطون بالتالى بالطبقات الأخرى في علاقات متهاثلة .

٤ ـ والصراع المسنود بتوجهات طبقية يشكل العنصر الدينامي في عملية تطور المجتمع . فأى مجتمع بشرى يحاول أن يـزيد انتـاجه ليرتفع مستوى معيشة الناس ويضمن مستوى مماثلا على الأقل للأجيال التالية وهـذه الزيـادة تبنى على تـطور في قوى الانتـاج في المجتمع على نحو يزيد من قدراتها . وتلك القوى هي : الناس وما يملكون من معارف ومهارات ، وما بأيديهم من أدوات الانتاج . وزيادة المعارف والمهارات هي النبع الذي يصدر عنه تطوير أدوات الانتاج (أو ما يسمى في عصرنا التقدم التكلولوجي). وواضح في التعريف انه وإن جاز وصف قوى الانتاج بأنها الجانب المادى ، لا يجوز أن ننسى أن تراكم المعرفة سابق للتراكم الرأسهالي (تطور أدوات الانتاج). وهذا ينفى ، من ناحية ، أى فهم فج أو سوقى لصفة المادية ، ومن الناحية الثانية يفسح المجال تماماً لفهم وتقييم وتقدير دور المفاهيم والقيم السائدة في زمن محدد وفي مجتمع محدد لأن المعرفة هنا تستخدم بأوسع معانيها لتشمل كل معرفة علمية وكذلك الرؤى والتصورات والأساطير والخبرة الموروثة والتقنية التي تغلف العملية الانتاجية في أي مجتمع . ويمكن بذلك على مستوى عال من التجريد أن نقول إن معيار التقدم الحقيقي هو زيادة حجم المعرفة العلمية الثابتة داخل حجم المعرفة المتاح بالمعنى الواسع ، على أن ماركس يشير هنا إلى حقيقة هامة وهي أن المعارف وأدوات الانتاج المتطورة تؤثر بدورها على سلوك الإنسان وقيم المجتمع . وهو بهذا يفتح أوسع الأبواب للدراسات المتعمقة في جدلية تشابك العلاقات المجتمعية

وتأثرها ببعضها البعض وكذلك التأثير المتبادل بين المجتمع في حركته والأنساق البيئية في تجددها .

ه \_ وليس بعد ذلك أي تصنيف للمجتمعات عبر التاريخ أو في المستقبل يغطى كل القارات ومهما تباين ما عليها من حضارات. وربما كان أكبر غلط وقع فيه الماركسيون الذين بعد عهدهم بماركس وعصره وفكره، افتراض امكان تعميم تحليل ماركس لتطور المجتمع في أوروبا . وزاد الطين بلة أنهم رأوا في المجتمع السوفييتي صورة الاشتراكية الأقرب إلى الكمال. وكلا الوهمين مرفوض سلفا في كلام ماركس نفسه ، فضلا عن أنه نفسه قد أبرز بوضوح أهمية الدراسة الامبريقية والتحليلية لكل مجتمع ملموس حيث قد تتشابه بعض الأمور من حيث هي جزئية مع أن دلالتها الحقيقية مرتبطة بالطبيعة الغالبة على المجتمع (تشابه الرق في روما وفي جنوبي الولايات المتحدة مثل مشهور على ذلك) . والأهم من ذلك يرفض ماركس تماما أي مفهوم لتطور حتمي للمجتمعات عبر الزمان نحو مزيد من التقدم . فلا قدرية في فكر ذلك المتمرد على كل أنواع «اللاهوتية» المدنية . وقد قال إن التناقضات داخل أي مجتمع تبلغ في وقت معين درجة من الحدة تفرض عليه أن يتجاوزها أو يندثر . وبعبارة أخرى هذا الوضع يشكل أزمة بالمعنى اللغوى لهذه الكلمة في اللغة الانجليزية حيث تعرفها المعاجم بأنها حالة من الأمور تؤذن بتطور سريع إلى الأفضل أو الأسوأ، كما أن هذا البحاثة الذي لا يكل كان يعرف بالقطع أن التاريخ المكتوب هو قصة المجتمعات التي نجحت في البقاء ويقابلها مجتمعات أخرى كثيرة اندثرت معالمها حتى أن مخلفات بعضها ما زالت عصية الفهم على الاتنوجرافيين والأثاريين .

٦ ـ تميز فكر ماركس بالربط الوثيق بين الفكر والمهارسة . وهو

يكاد ينفرد بهذا بين من نعرفهم من المفكرين. فالتحليل النظرى في كتاب «رأس المال» سبقته دراسات امبريقية متسعة لظروف العمل وعلاقات رأس المال والعمال في انجلزا في النصف الأول من القرن التاسع عشر: (ألف رفيقه انجلز كتاباً كاملاً في هذا الموضوع). كما أنه كان مناضلاً في صفوف الاشتراكيين الثوريين وشارك في انشاء «الأعمية الأولى». وأهمية هذا بالنسبة لنا في العالم الثالث ترجع إلى أننا بنينا تكويننا الفكرى في العلوم الاجتماعية على النمط الغربي الذي استخلص استنتاجاته من دراسة المجتمعات الرأسمالية الغربية، ثم المخلصون من ابناء العالم الثالث في محاولة الزج بمجتمعاتهم في تلك المقولات دون نجاح ملموس. وقد آن الأوان أن ندرس مجتمعاتنا كما الموروث والوافد وندون أشكال السخط وأنواع التطلعات. ثم علينا الموروث والوافد وندون أشكال السخط وأنواع التطلعات. ثم علينا دعت ضرورة لذلك.

٧ ـ كذلك يكون واجبا أن نضع نصب أعيننا في كل ذلك أن تحرر الإنسان لا يكتمل إلا بتصفية ما يعانيه من استلاب . قد يكون الوصول إلى ذلك بعيداً ، وقد يمر المسعى بمراحل متعاقبة ، وأن يصادف النجاح والتعثر ولكن الإنسان المتحرر من الاستلاب يبقى الهدف الأسمى لكل البشر وان تنوعت مسالكهم إليه .

٨ ـ ولا يخفى على قارىء أن اختيارنا للماركسية كنسق فى الفكر والفعل يتضمن انحيازا اجتماعيا معينا . ونحن نؤكد انحيازنا للأغلبية الفقيرة المستغلة المقهورة ولا عيب فى هذا لأن الباحث الذى يدعى لنفسه الحياد المطلق فى دراسة المجتمع لا يضلل إلا نفسه ،

وعدم الافصاح عن موقفه أو حتى عدم وعيه الذاتى بانحيازه لا يغير من الأمر شيئاً. كذلك فإن هذا الانحياز يحكم مفهوم الباحث عن محتوى التقدم وغيره من القيم الايجابية في نظر الباحث.

هذا عن أهل الفكر ودعاة الثورة في العالم الثالث . ولكن الصورة لا تكتمل إلا باشارة سريعة إلى أثر الفكر الماركسي في العلوم الاجتباعية في الغرب الرأسيالي . فمفهوم الطبقات مستقر في التحليلات العلمية وفي الحياة السياسية وإن اختلف الباحثون في تحديد محتوى ودور طبقة أو أخرى كذلك أصبح من المسلم بــه أن «العامل الاقتصادي» في أي وضع اجتهاعي له دور أساسي لا يمكن تجاهله وينبغي التفتيش عنه وتحديد دوره الفعلي في أحداث السياسة والسلم والحرب . . الخ . وحتى من لم يقرأوا ماركس يتحدثون اليوم عن دور «التكنــولــوجيــا» التي أصبحت حسب قــولهم أهم من الأيديولوجيا والسياسة والاقتصاد. وهم في الواقع يتكلمون عن طفرة في قوى الانتاج لا بد أن تؤثر في علاقات الانتاج وبالتالي في المجتمع كله . والفرق بينهم وبين ماركس أنهم اكتشفوا تلك الحقيقة متأخرين وهللوا لها كها لوكانت رسالة من السهاء وليس ثمرة لنشاط مجتمعات ، أما المفكر الكبير فانه يقول ان تلك كانت حال كل المجتمعات وكان من أول من استخدموا المصظلح نفسه الذي يزوق اليوم كل ما يكتب أو يـذاع حتى الصحف السيارة وشاشـة التليفزيون .

# ملحق ثان الاتحاد السوفييتي إلى أين ؟



## تقليم

لست متخصصاً في الشئون السوفيتية ، ولا أنطق من لغة الروس إلا ثلاث أو أربع كلمات . وبالتالي لا أملك المعرفة التي يتيحها الاطلاع المباشر على أصول ما يجرى في بلاد السوفييت أو ما ينشره عنه أهلها ، ولا يجوز لمن كانت هذه حصيلته أن يتصدى لتحليل عميق ومتكامل للخضم الهائل من الأحداث والآراء والأقوال التحليل عميق ومتكامل للخضم الهائل من الأحداث والآراء والأقوال الذي يغمر كل بقعة من تلك الأقطار المترامية الأطراف التي يعيش عليها حوالي ثلاثهائة مليون نسمة ، وكها تعلمنا في دراسة قواعد الفقه الاسلامي «الحكم على الشيء فرع عن تصوره» . فإذا لم تتجمع لدى المرء عناصر هذا التصور المعرفي تعين عليه أمانة أن يمتنع عن التقويم المتعجل والتصنيف على غير أساس .

ومن ناحية أخرى ، تفترض الثقة فى الشعوب التمسك بحقها وحدها فى تقرير شكل الحكم وتركيب المجتمع وتحديد الحكام بامتناع الأطراف الخارجية عن كل صور التدخل فى شئون الشعوب السوفيتية الداخلية لأن ادعاء الحق فى ذلك استعلاء بغيض . فكما نرفض أن يتدخل أحد فى شئوننا الداخلية يلزم أن نحترم حقوق الشعوب الأخرى فى تحديد مسيرتها ومصيرها ، بل أنه عدوان صارخ على الأخرى فى تحديد مسيرتها ومصيرها ، بل أنه عدوان صارخ على

شعوب يقارب تعدادها ثلاثائة مليون ، ليس بينهم أمى واحد وإنما حصل معظمهم على ثمانى سنوات من التعليم . وهى شعوب صنعت ثورة اكتوبر المجيدة ، وخاضت حرباً أهلية ضد القيصرية وأتباعها ثم حرباً شرسة ضد قوات أربع عشرة دولة اجتازت حدود الدولة الوليدة بغية تصفية الثورة . كما أنها شعوب هزمت النازية الألمانية المتجبرة وأعادت تعمير ما دمره العدوان الفاشى وأفرزت تقدما علميا وفنيا تمثل في أنها كانت أول من أرسل رجلاً ثم امرأة إلى الفضاء الخارجي . . نعم لا يحق لأحد منا أن يتوهم تلك الشعوب مطية سهلة لأى مغامر أو يقلل من تمسكها بالديم وقراطية والعدل الاجتماعى .

ومن ناحية ثالثة يشكل ما يجرى في بلاد السوفييت ، ثورة ضد البيروقراطية المستبدة وضد جمود الحزب الشيوعي وتقصيره الشديد ، ومن أجل الديموقراطية . والجديد هنا هو التمسك باستبعاد العنف . فقل أن يبلغ رفض الجهاهير لأشكال الاستبداد حد اسقاط انقلاب ساندته كل مراكز القوة التقليدية . كها ندر أن تمتنع القوات المسلحة عن الانصياع للأوامر إذا كان في ذلك ما يعني الاعتداء على المدنيين العزل أو سحق حقوق الإنسان . ولا نعرف في التاريخ قضية معقدة تعقيد انفصال جمهوريات البلطيق عن الاتحاد حلت دون استخدام القوة من أي من الاطراف المعنية . ولهذا فإننا لا نراهن على فرد مهها تكن قدراته ومواهبه وإنما نراهن على الشعوب وقدرتها على حسم الأوضاع لمصلحتها . وان كنا نعتقد أن هذا الاستقرار يمكن ألا يتحقق إلا في نهاية القرن الحالي لأن الصراع بكل الوسائل ما عدا القوة المسلحة من شأنه أن يطول بعض الشيء . وما يتوهمه البعض وقتا ضائعاً ضروري لارساء قواعد استقرار طبيعي يفجر طاقات

الشعوب ويمكنها من التقدم بخطوات عملاقة وبالتالى تعويض أى وقت استغرقته عمليات التغيير الثورى السلمى .

وليس سائغاً أن يقول بعض حكام العالم الثالث وأهل السياسة فيه إن التغيير الثورى في الاتحاد السوفييتي يحمل خطر انفراد الامبريالية بتسيير شئون العالم وبالتالي قدرتها على تصفية الحركات الوطنية واخضاع البشرية كلها . ولا نريد الدخول الآن في مناقشة تفصيلية لهذه الأراء الفجة . ونكتفى بأن نذكر القوم بأن العالم عرف نشأة وتطور الحركات الوطنية وثورتها ضد الاستعمار قبل أن يظهر الاتحاد السوفييتي . وعيب علينا أن نتوهم أننا لا نملك الدفاع عن استقلالنا إلا بدعم من دولة كبرى . فأين كان الاتحاد السوفييتي حين شبت ثورة القاهرة ضد جيش نابليون قبل قرنين من الزمان؟ وأين كان أيضاً حين تفجرت الثورة العرابية قبل أكثر من مائة عام ؟ إن النضال من اجل الاستقلال وحرية الإرادة الوطنية في تشكيل المجتمع مهمة الشعوب المغلوبة على أمرها، وليس ثمة من يناضل بدلاً عنها. ولا يلعب التأييد الخارجي إلا دور المساندة الممكنة دولياً والمشروعة في نظر الرأى العام . ألم يأن الآوان لأن نفيق من الأوهام وأن نتخمل مسئولياتنا الوطنية والديموقراطية دون تردد ودون تذرع باختفاء تأييد هنا أو هناك ، حقاً ان الاتحاد السوفييتي ساندنا ودعم مواقفنا في مصر بالذات أثناء أهم معاركنا التحررية من بناء السد العالى إلى حرب اكتوبر ١٩٧٣ . ولكن الرؤية الصحيحة تضع هذا التأييد في اطار أعم هو الحرب الباردة بين الشرق والغرب. ومن ثم يصبح السؤال هو: هل تكون الحرب الباردة بما تحمله في طياتها من خطر التحول إلى عملية ابادة للبشرية أفضل لنا من عالم تختفي فيه الأسلحة الذرية ويتمكن على نحو متزايد من حل كثير من المشكلات بالطرق

السلمية ؟ ولا أظن أن أى عاقل يصح أن يتصور أن الشعوب المقهورة ليست صاحبة مصلحة في تجقيق السلام العالمي ، أو أن ثمة تناقضاً أصيلًا بين سلام العالم وحرية الشعوب .

يبقى بعد ذلك أن طاقات الاتحاد السوفييتي أو توجهاته العامة الجديدة قد تؤثر على دوره كحليف تقليدي لحركات التحرر الوطني . ولكن من المحال أن تتحول الأمور بشكل نهائى الى أن يهمل الاتحاد السوفييتي تماماً قضايا شعوب العالم الثالث. فحتى لـو لم يبق من الاتحاد السوفييتي إلا جمهورية روسيا الاتحادية وحدها فإنها تستمر دولة عظمى يبلغ عدد سكانها ١٥٠ مليون وحتى روسيا القيصرية كان لها اهتهام بالغ بشئون ما يسمى الشرق الأوسط . كما أن هذه المنطقة ستظل من أهم جيران الاتحاد السوفييتي . وحتى لو فرضنا جدلًا أن هذه الدولة الكبيرة أصبحت رأسهالية فأن التنافس بين الدول الرأسالية ما زال حقيقة لا يمكن انكارها . بل على العكس يمكن توقع ازدياد تأثير التناقضات بين الدول الرأسهالية نتيجة لاختفاء ما كان تراه «الخبطر السوفييتي» عليها وبالتالي أولوية وأهمية حلف الأطلسي . وفي اعتقادنا أن ما يجرى في الاتحاد السوفييتي واحد من تغييرات كثيرة شهدها وسيشهدها الوضع العالمي. وهذا ما يوجب على حركات التحرر الوطني اعادة دراسة قضية التحالفات في هذه الأوضاع المتجددة . وأخيراً علينا ألا نسى أن الحركات الشعبية التقدمية في الدول الرأسهالية الكبيرة تتعاطف مع العالم الثالث وتريد مساندته . وقد ظهر تأثير هذا بنوع خاص في تطور قضية دولة جنوب أفريقيا. بل أن القضية الفلسطينية، التي طالما طمستها الدعاية الصهيونية التي تستغل بذكاء مصاعب العرب وحماقاتهم ، أصبحت اليوم على رأس جدول أعمال تلك الحركات التقدمية . ومن

ثم إذا تخلت عنا الدولة السوفيتية علينا ألا نسى امكان التأثير في مثيلات تلك الحركات في بلاد السوفييت .

# أخطاء الحزب الشيوعي الأساسية

ولا يعنى ما سبق ألا نهتم بما يجرى في الاتحاد السوفييتي ، ونهمله كها لو كان حدثاً فلكياً وقع في مجرة أخرى . فها يحدث كبير وخطير ومن شأنه أن يؤثر بالايجاب أو بالسلب على كثير من الأوضاع التي نعيشها والأراء المسبقة التي ارتحنا اليها خلال العقود الأربعة الماضية . وانما يجب أن نتعلم من حقائق ووقائع وليس في ضوء معتقدات تكاد أن تكون ميتافيزيقية . وعلينا أن ندرك في الوقت نفسه أن استخلاص الدروس هنا مرتبط أشد الارتباط بنظرة الانسان الكلية للكون والمجتمع وانحيازه الطبقي ، فمن يهرعون لمواكب التهليل مصفقين لما يصفونه بأنه نهاية الاشتراكية والمدفن النهائي للثورة الاجتهاعية انما يعبرون في الواقع عن تبنيهم لفكر الرأسهالية العالمية والامبريالية أو بالقدر الأدنى تسليمهم به . وفي صورة بدائية يقول القوم إذا كانت الاشتراكية لم تنجح فمعنى ذلك أن الرأسمالية هي الطريق الوحيد الناجح ومن العبث محاولة تعطيل مسيرتها باسم اعتبارات العدل الاجتهاعي . وهنا يكون من الواجب أن أعرف للقارىء انحيازي الاجتهاعي واقتناعي الفكري . فأنا منذ شببت عن الطوق أكره الظلم الاجتهاعي والاستغلال والقهر وأقاومها. كما أنني مقتنع بسلامة نهج كارل ماركس في النظرية والمهارسة الاجتباعية . ولهذا فإن السطور التالية تضم ما آراه من هذا الموقع أخطاء جسيمة للحزب الشيوعي السوفييتي . وأنبه القارىء الى أنني انتقد الحزب كمؤسسة وليس هذا الزعيم أو ذاك . وإذا استبد ستالين وانفرد بالرأى فالحزب مسئول عن عدم وقفه عند حده واستبعاده من موقع

القيادة . والحزب الحي هو الذي يملك نظريا ، ويمارس عمليا ، وسائل تحديد الأخطاء ثم تصحيحها . أما إذا تراكمت تلك الأخطاء وزادت خطورتها يوماً بعد يوم فقد الحزب دوره الأصيل وتحول إلى شيء آخر، فالحزب في المفهوم الماركسي ليس كياناً دينياً يملك حقوقاً لا تبلى . الحزب ليس كنيسة ، وليس من طبيعته أن يستقر على حال يخالفها الواقع كل يوم على نحو متزايد . والتمسك باللافتة التي تحمل الاسم المجيد ليس بديلاً عن التطور المستمر لملاحقة التغييرات المجتمعية التي هي من طبيعة كل اجتماع بشرى كما يقول ابن خلدون . ولذلك لن يعجب القارىء إذا قلت ان الحزب الذي يفقد الأنصار بعشرات الألوف، بل بالملايين، والذي أصبح عقبة كؤودا على طريق التغيير والتجديد ليس هو الحزب الذي قاد الأعمال الثورية المجيدة وإن احتفظ بنفس الاسم . ولذا لا يجوز أن يحسب المرء من وقف نشاط الحزب الشيوعي أن الشعوب السوفيتية قد تخلت تماماً عن أى مفهوم اجتماعي ، وأنها طلقت الاشتراكية طلاقاً لا رجعة فيه . وفى تقديرنا أنه يمكن إيجاز أهم أخطاء الخزب السوفييتي على النحو

## ١ \_ مقولة المجتمع اللاطبقى:

لقد أشاع الحزب هذا الوهم في صفوفه ، واتخذه ذريعة لرفض وعاربة أي اتجاه نحو التعددية الحزبية . وهذه المقولة معادية تماماً لمنهج ماركس في دراسة المجتمع البشري . فالأصل عنده ان المجتمع ككل شيء آخر في الكون في حالة تغير مستمر ، تكون له إضافات كمية في البدء ولكن يؤدي تراكمها إلى لحظة تغير كيفي . كما أنه بني نظريته كلها على أن التناقضات المجتمعية هي آلية التغيير والتطور والتقدم . وينبني على ذلك أن القول باختفاء

التناقضات من مجتمع معين يعنى الحكم عليه بالجمود والعجز عن التقدم بل والتراجع والتفكك . أو كها قال ماركس : «ان التناقضات الاجتهاعية تبلغ في لحظة معينة حدا لا بد عنده من حلها ثورياً أو يندثر المجتمع» . وما أكثر المجتمعات البشرية التى اندثرت خلال تاريخ الإنسان على ظهر هذه الأرض . ان كل ما تحققه الثورة الاشتراكية هو تصفية التناقضات العدائية ومثلها العصرى التناقض بين العمل ورأس المال . وما عدا ذلك من تناقضات تتميز انها ليست عدائية ، بمعنى أن حلها لا يقتضى ضرورة تصفية أحد أطرافها . والمثال الواقعى لذلك في الاتحاد السوفييتي هو التناقض بين كل من العمال والفلاحين والمثقفين (أو المهنيين) أو بعبارة أخرى التناقض بين العمل الدوى والعمل الذهني الريف والمدينة ، والتناقض بين العمل اليدوى والعمل الذهني والتناقض بين الحكام والمحكومين .

وكها ذكرنا رتب الحزب على مقولة المجتمع اللاطبقى التنكر لكل معاولات التعددية . وكان الأمر الموجع فى هذا الموقف هو أن بناء المجتمع الاشتراكى سلسلة من العمليات الثورية التى يمكن الاختلاف بشأن كل واحدة منها . فليس هناك كتاب «وصفات» وليس ثمة سابقة لمجتمع بنى الاشتراكية بنجاح . واختلاف الآراء هو الضهان الأساسى للأخذ بأقرب الحلول الى الصواب . وهكذا نرى أن الديموقراطية ليست تعويذة سحرية ، ولا هى صرعة (أى مودة) شاعت فى السنوات الأحيرة ، ولا هى أيضاً مجرد قيمة إنسانية عليا . إنها قبل كل شىء تكنولوجيا لتسيير المجتمع والاقتصاد على نحو أكثر رشداً وبأقل تكلفة اجتماعية ممكنة . وإذا كان من الشائع القول بأن سيطرة البورجوازية على الأموال والانتاج تمكنها من افساد الآليات الديموقراطية فان هذا يعنى من باب أولى أن الديموقراطية ستكون أكثر

نجاحاً وأفضل أداء في مجتمع اختفت منه تلك الطبقة .

#### ٢ \_ المركزية الديموقراطية والاختزال المتوالى:

والأدهى والأمر هو أن الحزب السوفييتي رفض تعدد الأراء في داخله وتمسك بوحدانية الرأى الحزبي في أي لحظة وحظر تبادل الأراء المختلفة داخل هيكله التنظيمي وفرض على أعضائه عملية ترويض رهيبة تتمثل في النزام العضو بأن يدافع عن رأى الحزب ولوكان يختلف معه أبعد ما يكون الاختلاف. وليس أمام من يتمسك برأيه الشخصي من سبيل إلا أن يستقيل أو يفصل. وهو في الحالتين طريد حزب ودولة في نفس الوقت. أما غير أعضاء الحزب فليس لهم أي مجال يبدون فيه الرأى أو مكان يمكنهم من التأثير في مجريات أمورهم. لا سيها وقد أفرغ الحزب السوفيتات من مضمونها الثورى الذى أدى إلى نشأتها تلقائيا وهو مفهوم الحكم المحلى ذي الصلاحيات الهامة يقترب مما يسمى في لغة القانون «الديموقراطية المباشرة». يضاف إلى ذلك مسىخ الانتخابات مسخاً كاملاً بالأخذ بطريقة المرشح الواحد. وهكذا اختزل الحزب عملياً الشعب كله لحساب الطبقة العاملة التي أعلن أنه ممثلها الأبدى والوحيد الذي لا تملك حتى فرصة نقده أو التأثير في سياساته بمغالطة فائقة لمفهوم ديكتاتورية البروليتاريا الذى استخدمه ماركس في اطار مختلف تماماً (١) ثم سرعان ما حل الحزب محل الطبقة العاملة .

<sup>(</sup>۱) قال ماركس ما معناه ان كل حكم في مجتمع طبقى هو في التحليل الأخير يخدم الطبقة التي تستغل المجتمع أياً كان شكل هذا الحكم . والديموقراطية النيابية لا تخرج عن هذا الوضع فهى دكتاتورية الطبقة البورجوازية والثورة المطلوبة نريد ان تحل محلها ديكتاتورية البروليتاريا . وفي موقع آخر يحدد ماركس مؤهلات الطبقة التي تقود الثورة بانها طبقة تلتقى عندها مصالح الأمة .

واستمرت عملية الاختزال المتوالى فحلت قيادة الحزب محل أعضائه وسيرتهم وفق توجيهاتها . وكان طبيعياً في مثل هذا الجو أن تختزل قيادة الحزب في شخص زعيمه . وعلى هذا النحو تحول الأمر إلى ديكتاتورية فرد يمارسها عن طريق اتباعه ، وتحول الحزب الثورى الى آلية لتوصيل توجيهات الزعيم . وحدث ما يحدث دائماً في ظروف الاستبداد : انتشار الفساد والقمع على أوسع نطاق وتسلق الانتهازيين والنفعيين والوصوليين بل والمجرمين مراكز القيادة في سنوات الحزب المختلفة واستغلالهم الدنء لتلك المراكز .

# ٣ ـ دمج الحزب والدولة

وبذات التفكير الخاطىء لديكتاتورية البروليتاريا كان طبيعياً أن يعمل الحزب الشيوعى على الانفراد بحكم البلاد . وهنا ظهر تناقض أساسى بين وظيفتين . فالحزب فى تفكير ماركس طليعة الطبقة العاملة أى أنه عامل التغيير وأداة التطلع للمستقبل واقتراح الاهداف العامة للمجتمع فى كل مرحلة وفضح أوجه القصور وسوء الأداء ، هو أولاً وقبل كل شيء صوت الجهاهير . أما الدولة فمهمتها الجوهرية المحافظة على الأوضاع القائمة وبالتالي صم الأذن عن كل دعوة للتغيير والاسترابة بكل جديد أو حل مبتدع لمشكلة قديمة ، وحماية القانون والنظام وأمن المجتمع إزاء أى عدوان خارجي أو تخريب داخلي . ولذلك فإن الوظيفتين متناقضتان تناقضاً أصيلاً تم حله فى الاتحاد السوفيتي لحساب بيروقراطية الدولة وقيادات الحزب . ولا بد عند هذا الحد من الاشارة إلى الخلفية الروسية التي يسرت قبول هذه الأوضاع . لقد تعرضت روسيا خلال القرون الخمسة السابقة للغزو من الجهات الأربع . فمن المشرق غزاها التدار والمغول ، ومن

الجنوب سيطرت الدولة العثانية على منطقة القوقاز كلها (ثلاث جمهوريات سوفيتية حالياً) وعلى الجزء الجنوبي من أوكرانيا وكامل شبه جزيرة القرم ، ومن الشهال غزتها السبويد وبسولندا ، ومن الغبرب غزاها الألمان عدة مرات ابتداء من عهد الفرسان التيوتون (في القرن الثالث عشر) إلى هجمة هتلر الشرسة ، كما غزتها فرنسا في عهد نابليون . ومن ثم تولد لدى الأمة الروسية خوف تقليدي من الغزوات الأجنبية ولم ير الروس من سبيل لحماية أراضيهم الواسعة إلا وجود دولة مركزية قوية للغاية تساندها قوات مسلحة وتضفى على نفسها طابعاً دينياً (كان القيصر رئيساً للكنيسة يتمتع بسلطان فوق إزادة البشر) وفي عهد ستالين خلعت عليه أوصاف تكاد تبلغ مرتبة التقديس وأصبحت الدولة ـ الحزب بمركزيتها الشديدة ضــان الأمن والسكينة (٢) . وتناسى الحزب السوفييتي كل ما كتبه ماركس وانجلز عن التناقض بين الحكام والمحكومين وعن ضرورة اندثسار الدولمة تدريجياً فبنوا دولة بيروقراطية شمولية يحسها كل فرد وتتدخل في كل أمرحتي قضت على مفهوم المجتمع المدنى ذاته وعملي استقلالية المنظهات الجماهيرية والنشاط الأهلى . وتعود العالم الاعتقاد بأن تلك هي الصورة الوحيدة والأصيلة للماركسية مع أن الواقع أن الاتحاد السوفييتي ابتعد عن النهج الماركسي واقترب من مذهب اشتراكية الدولة الذي ظهر في ألمانيا في أواسط القرن الماضي وندد به ماركس أشد تنديد . حقاً أن الحصار الذي فرضته الرأسهاليــة العالميــة على الاتحاد السوفييتي بعد أن أخفقت حروب التدخل وتآمرها المستمر من أجل تدمير الدولـة الاشتراكيـة الأولى وأعمال التخـريب في الاتحاد

<sup>(</sup>٢) من المفارقات ذات الدلالة ان الفلاحين المتقدمين في السن أطلقوا على مقار الحزب في القرى والمدن الصغيرة اسم «الكاتدراثية الحمراء» .

السوفييتى ونشأة محور ألمانيا ـ ايطاليا ـ اليابان الذى كان اسمه المحور المعادى للشيوعية والذى لم يخف ما ينوى ازاء السوفييت منذ اللحظة الأولى (١٩٣٤) كل ذلك جعل من أمن الدولة السوفيية أمراً دقيقاً ومقلقاً ومهمة لا يجوز التقصير فيها . ولكن يبقى السؤال التقليدى المطروح على كل ثورة ناجحة : ما أنجع الوسائل للحفاظ على أمن الثورة ؟ هل هو الدولة البوليسية أم الشعب المسلح الذى من خلال الديموقراطية يهيىء المجتمع كله لمقاومة أى عدوان ؟ تدل كل التجارب السابقة (منذ الثورة الانجليزية ثم الثورة الفرنسية) على أن أجهزة الأمن تتحول من أمن الدولة إلى أمن الحاكم ، فإذا ما اطمأن لها هذا الأخير عملت لحسابها الخاص وأصبحت دولة داخل الدولة ودب الفساد في صفوفها .

# ٤ ـ تطور قوى الانتاج وجمود علاقات الانتاج:

من المعروف أن تحليل ماركس لتطور المجتمعات (أو ما أسمى فيها بعد المادية التاريخية) مبنى على التوافق والاختلاف بين قوى الانتاج من ناحية وعلاقات الانتاج من ناحية . وقوى الانتاج هي البشر وما يملكون من معارف ومهارات وما بيدهم من أدوات وآلات . أما علاقات الانتاج فهى العلاقات التي تنشأ بين فئات المجتمع المختلفة نتيجة للعملية الانتاجية ومن أبرزها علاقات الملكية والأجر والربع والفائدة . . الخ . ويقول ماركس أن هذه العلاقات الما قصور ذاتي بمعنى أنها تتطور ببطء ونتيجة لصراع اجتماعي . وعلى العكس تتجه قوى الانتاج نحو التطور في اتجاه الارتفاع بانتاجية العمل . ويستمر هذا التطور إلى أن يصطدم بعلاقات انتاج أصبحت قديمة ، ولا يحل هذا التناقض إلا «ثورة» تغير علاقات الانتاج بما

يجعلها أكثر مواتــاة لاستمرار الارتفاع بانتاجية العمل. ومن المؤلم أن الحزب الشيوعي السوفييتي الذي قاد باسم الماركسية واحدة من أهم ثورات التاريخ البشرى تجاهل هذا الاساس الجوهرى فاحتفظ ببنية الحكم والتخطيط على الشكل الذي بنيت عليه في ١٩٢٨ وفي دستور ١٩٣٦ في ظروف الندرة الشديدة في الموارد ولا سيها في البشر الأكفاء أيضاً ، وكذلك بساطة بنية الاقتصاد نفسه . ولم يحاول تطويرها رغم التطور الضخم في قوى الانتاج وتعقد تركيب الاقتصاد السوفييتي وتعدد وتنوع العلاقات بين قطاعاته بل وفي داخل كل قطاع . وكان لهذا الجمود أثره في انتفاء حقوق ديموقراطية أساسية لا يغنى عنها توفير الحاجات المادية للسكان، وفي تقادم أساليب التخطيط المؤسسة على «أوامر» مركزية وليس على استخدام الأليات الاقتصادية (٣) . لقد بلغ تطور قوى الانتاج ، وفي مقدمتها التقدم العلمي والتكنولوجي ، الذروة في أوائل الستينات كما يرمز إلى ذلك صعود جاجارين إلى الفضاء الخارجي . وبعد سنوات قليلة ظهر في الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية حركة هامة باسم «الاصلاح الاقتصادى» بلغت أوجها في أواسط الستينات وكانت دلالتها الرئيسية 

ر٣) انظر في تفصيل ذلك:

اسماعيل صبرى عبد الله: تنظيم القطاع العام، الأسس النظرية وأهم القضايا التطبيقية دار المعارف ١٩٦٩ .

وكذلك : اللينينية وأزمة الماركسية الراهنة . مجلة «الطليعة» القاهرة عدد ابريل ١٩٧٠ .

و : المقـومات الاقتصـادية والاجتـاعية للديمـوقراطيـة في الوطن العربي ١٩٧٩، منشورة في كتاب «في التنمية العـربية» دار المستقبل العربي ـ القاهرة ١٩٨٣.

أصبحت قيداً على المزيد من التقدم المبنى على خطى ثابتة. ولكن إبعاد خروشوف واستقرار برجنيف وجماعته في سلطة الحزب والدولة ما لبث أن خنق هذه الحركة. وتستر الحزب على نواحى القصور المتعددة حتى فقد الاتحاد السوفييتي مكانته البارزة في تطوير العلم والتكنولوجيا وأصبح في مسيس الحاجة لاستيراد التكنولوجيا من الغرب. وزاد الأمور سوءاً ما جرت عليه الحكومة السوفيتية من فصل القطاع العسكرى والانتاج الحرب عن الصناعات المدنية. ولما كانت ظروف الحرب الباردة تعطى أولوية كبرى لوسائل الحرب مما والأمن، دون انتشار التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المدنية والأمن، دون انتشار التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المدنية والزراعة وسائر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وهكذا تخلف والزراعة وسائر القطاعات الاقتصادية الثانية، المتمثلة أساساً في الاتحاد السوفييتي عن «الثورة العلمية الثانية» المتمثلة أساساً في المعلوماتية وسبل الاتصال السريعة ، أي في قيام الآلات بعدد من المهام الذهنية التي كان الانسان يؤديها حتى نهاية الستينات من هذا القرن .

وزاد الطين بلة الجمود العقائدى المشين الذى قتل كل محاولات التجديد في العلوم الاجتهاعية بحجة أن ماركس وانجلز ولينين قالوا الكلمة الأخيرة في علوم الاقتصاد والاجتهاع والادارة والسياسة والأخلاق . . الخ ولهذا لم تنشر في الاتحاد السوفييتي الدراسات النقدية لأساليب التخطيط كها لم تعرف البلاد البحوث الاجتهاعية التجريبية (مشل تطور أذواق المستهلكين) ولا استطلاعات الرأى العام . وهكذا تحول أكبر حزب ثورى موضوعياً إلى طاقة محافظة تماماً تقف ضد التغيير والتجديد وترفض اختلاف الرأى ولا تسمح بأى اجتهاد .

تلك في تقديرنا الأخطاء الرئيسية للحزب السوفييتي والتي انعكست في مئات من نواحي القصور في حياة المجتمع السوفييتي وادت إلى أن يكون الحزب رمز القمع ومصادرة الفكر والاعتداء على حقوق الانسان بل والفساد أيضاً. وكها قال ماركس في أكثر من موضع أن تأجيل حل التناقضات الاجتهاعية يزيد بالضرورة من حدتها وتعذر مواجهتها في هدوء وما استمر هذا التأجيل اكتسب الوضع كله سهات الأزمة الشاملة وتمرد الناس عليه جملة وتفصيلاً. وهذا يفسر ما يجرى حالياً في الاتحاد السوفييتي من اشتداد التيارات الشوفينية المتعصبة ، وارتفاع الشعارات المعادية للاشتراكية ذاتها .

# من تاريخ النقد الماركسي للتجربة السوفيتية:

لقد عصفت قيادة الحزب الشيوعى ولا سيا بعد وفاة لينين (١٩٢٤) ثم ظهور النازية بكل صوت نحالف لها بدعوى الانحراف والتخريب وأحياناً العمالة والتجسس . وكان من شأن هذا الارهاب أن يؤثر الكثيرون السلامة فلا يذيعون آراءهم المختلفة . هكذا صمت المجتمع فيها عاد ما يتهامس به البعض أحياناً فيها بينهم . وقد اضطر الحزب بعد تولى جورباتشوف اعادة الاعتبار إلى عدد من المفكرين الماركسيين الذين اعدموا أو شردوا وفي مقدمتهم بوخارين . وكان الحزب السوفييتي يضغط بكل ثقله ليحمل قيادات الأحزاب الشيوعية الأخرى على مقاومة كل جديد يظهر عندها . وكانت الحملة الأمبريالية الفاشية والمتجددة والتهديد بالحرب المدمرة تحمل الجتهاد المهرا من أصحاب الاجتهاد على الحرص كل الحرص على ألا تستغل اجتهاداتهم في تغذية الحملة المعادية للشيوعية وللتجربة السوفيتية . ومع ذلك فقد ظهرت اتجاهات نخالفة للقيادة السوفيتية بين الماركسيين خارج الاتحاد السوفيتية . ويمكن أن نوجز هنا أهم ظواهر ذلك .

(۱) الحزب الايطالي : اشتهر جرامشي أمين عام الحزب الشيوعي الايطالي الذي مات في سجون موسوليني في أواسط الثلاثينات بفكره المجدد ، وبالذات ما تمكن من كتابته في داخل السجن . ويتسم فكر جرامشي بالاجتهاد في تحديد الثورة وأساليبها وقواها وحلفائها وجوهر ما تحدث من تغيير في اطار ماركسي ولكنه غالف لما كان يجرى في الاتحاد السوفييتي . وفي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية اتسمت علاقات هذا الحزب بالحزب السوفييتي بالتوتر بسبب ما اتخذه من مواقف سياسية وما تبناه من مفاهيم فكرية نخالفة لما اعتمدته موسكو . وربما كان أبرز معلم في هذا الاتجاه هو ساح الحزب بتعددية الآراء في داخله ومناقشة أوجه الخلاف بينها علناً وفي الصحف السيارة .

(٢) ديمتروف: وحين استقر جورج ديمتروف رفيق لينين في قيادة الحزب والدولة في بلغاريا غداة الحرب العالمية طرح فكرة اقامة اتحاد فيديرالي لدول البلقان التي تبنت الاشتراكية (بلغاريا، رومانيا، المجر، يوغوسلافيا، ألبانيا) بغرض تكوين دولة متعددة القوميات (مثل الاتحاد السوفييتي) تستطيع أن تقدم ممارسات جديدة ويكون لها من القدرات ما يحميها من الضغوط التي كان حتميًا أن يهارسها ستالين. وقد هاجم الاتحاد السوفييتي الفكرة وهي في المهد. ثم بادر الموت ديمتروف قبل أن يتخذ أية اجراءات عملية.

(٣) تجربة يوغوسلافيا : وكان تيتو ميالاً لاتجاه ديمتروف . كما أنه ورفاقه في القيادة أدركوا استحالة المركزية البيروقراطية في قطر صغير تكدست فيه حوالي ثمان قوميات مختلفة . وعندئذ اتهمه ستالين بالخيانة وطرد الحزب اليوغوسلافي من مكتب الاعلام الذي تكون في هذه المناسبة من أهم الأحزاب الشيوعية . وحاولت يوغوسلافيا

التوسع في اللامركزية وتطبيق نظام التسيير الذاتي كوسيلة أساسية لمنع تكوين البيروقراطية ـ بغض النظر عها أصاب التجربة من نجاح أو وقعت فيه من منزلقات تعاني يوغوسلافيا الآن من نتائجها ـ ومن الناحية الأخرى جرت بتوجيه من ستالين محاكهات في معظم الدول الاشتراكية في شرقي أوروبا لتصفية اتجاهات التجديد والواقعية أو البعد عن النموذج السوفييتي بدعوى أن أصحابها شركاء تيتو في الخيانة . . . !

(٤) الثورة الثقافية في الصين: وفي أواخر الخمسينات دب خلاف شديد بين الحزبين الشوعيين في أكبر دولتين اشتركيتين : الصين والاتحاد السوفييتي . وفجر ماوتسي تونج في الصين ما أسهاه «الثورة الثقافية» وهو تعبير استخدمه لينين حين قال أن من أهم أهداف استكهال الثورة في روسيا تحقيق ثورة ثقافية شاملة ينفض عن الشعوب كل العادات والقيم السلبية وتتيح لها المعارف الحديثة وتهيئها لبناء مدنية جديدة . وقد مات لينين من آثار محاولة اغتياله دون أن يبدأ تنفيذ هذا العمل الضخم . وفي الصين كان الجـوهر الرسمى للثورة الثقافية أمرين: الأول تحريك الجهاهير مباشرة بالالتفاف حول بيروقراطية الحزب والحكومة ، والثاني الاحتفاظ بجو التعبئة الثورى لاستمرار عمليات التغيير الثورى بعيدا عن محاولات تجميد الأوضاع باسم الاستقرار. وقد وقعت الثورة الثقافية في الصين في أخطاء قاتلة كانت ترجع في الأساس إلى تأليه شخص ماو. ورغم أن تقدم سنه كان قد جعله يوكل كثيراً من الأمور لتصرف معاونيه المخلصين ويتنكر أيضاً لعدد من الافكار الهامة التي كان أول من طرحها: أهمية دور الفلاحين في الثورة ، مبدأ «دعوا مائة زهرة تتفتح». . الخ .

(٥) اليسار الجديد: كذلك ظهرت بين الماركسين في الولايات المتحدة مجموعة من المفكرين والباحثين بقيادة بول سويزى وبول باران التفت حوله مجلة «اليسار الجديد» وتميزت بعمق التحليل والدراسة الفكرية . ويرجع اليها الفضل في صياغة مفهوم الفائض الاقتصادى في كل مجتمع يسوده الاستغلال والذى لا يعدو «فائض القيمة» الذى درسه ماركس بتفصيل بالغ أن يكون صورة ذلك الفائض في المجتمع الرأسهالي . كها أن الفضل في السبق إلى دراسة تحول أوضاع الاحتكارية القومية إلى أوضاع متعدية الجنسية يرجع لهذه المجموعة .

(٦) تقييم الوضع داخل الاتحاد السوفييتى: ذهب بعض المحللين الماركسيين في أوروبا وأمريكا إلى حد نفى طابع الاشتراكية عن المجتمع السوفييتى. ونلذكر منهم الاقتصادى الفرنسى شارل بتلهيم الذى انتهى إلى القول بأن النظام القائم هناك في جوهره صوره من صور رأسهالية الدولة. كها نذكر سمير أمين الذى وصف هذا الوضع بأنه تال للرأسهالية دون أن يكون اشتراكياً لاستبعاده الجهاهير عن السلطة الفعلية في المستويين السياسي والاقتصادى.

(٧) في الوطن العربي: ليس لدى المام كامل بمجريات الأمور في الأحزاب الشيوعية العربية التي عاشت معظم حياتها في ظروف السرية . ولهذا أقصر الحديث هنا على الماركسيين المصريين . فقد اتخذت غالبيتهم موقفاً جديداً تماماً بتخليها في ابريل ١٩٦٥ عن صيغة الحزب الشيوعي ودعت إلى بناء حزب اشتراكي ثوري بقيادة عبد الناصر يضم كل الطلائع الاشتراكية أياً كانت مراجعها الفكرية . وتأكد هذا مرة أخرى عند اشتراك فريق كبير منهم في تأسيس حزب التجمع في ١٩٧٦ . كما كتب بعضهم كتابات نقد فيها

بعض المهارسات السوفيتية وبعض المقولات التى أشاعها الحزب السوفييتى (٤). حقاً أن الماركسيين المصريين حرصوا بصفة عامة على عدم الاساءة إلى الاتحاد السوفييتى وعدم تمكين الاستعمار والرجعية من استخدام انتقاداتهم فى الحملات المسعورة المعادية له . ولم يكن ذلك بسبب الحذر من الاتجاهات المعادية لكل ما هو اشتراكى وإنما أيضاً بدافع وطنى فقد كان الاتحاد السوفييتى حليف مصر الوحيد لا سيا فيها بين ١٩٦٧ ـ ١٩٧٣ . ولم يكن وارداً اطلاقاً الأضرار بساندته للوطن في تلك الحقبة . وقبل هذا كله أقر الماركسيون المصريون بصفة عامة مفهوم القومية العربية رغم اعتراض دوائر سوفيتية .

(٨) أمريكا اللاتينية: ولا يجوز أن ننهى هذا العرض الوجيز دون التنويه بدور الماركسيين وغيرهم ممن تعاملوا بمنهج ماركسى فى أمريكا اللاتينية في تشكيل مفاهيم التبعية وتفكك الاقتصاد الداخلي لاندماج الفئات العليا في الرأسهالية العالمية.

هذا بعض من كثير من صور نقد الماركسيين للتجربة السوفييتية قبل البريسترويكا بسنوات كثيرة . وهو بعض من كل لا يمكن حصره إلا في دراسة مستفيضة .

#### وماذا بعد ؟

ليس التنجيم من عدة المتمسك بالمنهج العلمى . ومن ثم أى تبشير بما ستنتهى الأمور إليه في الاتحاد السوفييتي عبر التقلصات العنيفة التى عرفها والتى ستليها ضرب من التنجيم وكل ما يعنينا هنا

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً آخر عند إبراهيم سعد الدين عبد الله : سقوط وثنية النهاذج . في كتاب «صور المستقبل العربي» الصادر في ١٩٨١ . منشورات مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت .

هو اثبات زيف الدعاوى التي يؤكدها كل من لا تهمه معاناة الشعوب ولا تقيده ضرورات المعرفة العلمية .

١ - الاشتراكية : هل اندحرت فعلاً الاشتراكية نهائياً وغابت تحت أطلال التهائيل المتساقطة والأحزاب المهزومة ؟ القول بهذا سخف عبثى . فالاشتراكيون لم يبتدعوا الاشتراكية من العدم ولا كانت لهم قدرة تلقين مئات الملايين التطلع إليها . والثابت علمياً هو أن الحركات الاشتراكية والشيوعية ظهرت حتى قبل مولد ماركس نفسه (٥) وأن أحزاباً كثيرة وكبيرة تتمسك بها وإن كانت لا تتقبل التحليل الماركسي على علاته . والاشتراكية في التحليل الأخير تتمثل في تصفية استغلال الانسان أخاه الانسان . وكل استغلال يصطحب باجبار أو قهر حتى لو كان القهر اقتصادياً بحتاً (قبول الأجر الذي يحدده صاحب رأس المال أو فقدان الدخل تماماً) . ولن يستطيع أحد تصفية مسعى البشرية التاريخي من أجل التخلص من الاستغلال والقهر . والمصدر التاريخي لنشأة وتعاظم دور الأحزاب الاشتراكية والشيوعية في الدول الصناعية هو حركة الطبقة العاملة في سبيل التخلص من الدول المناعية ها . واقبال أبناء العالم الثالث على تبنى المثل

<sup>(</sup>۵) ربما كانت حركة التسويين التى ظهرت أثناء ثورة كرومويل فى انجلترا The المعركات فى العصر Levelers (منتصف القرن السابع عشر) أول تلك الحركات فى العصر الحديث . وتليها حركة تحمل بالفرنسية نفس المعنى Les Egaux خلال الثورة الفرنسية بعد ذلك بمائة عام ونيف . والتاريخ القديم حمل لنا آثار حركات ثورية عنيفة قام بها المستغلون من ثورة العبيد بقيادة سبارتاكوس فى روما ، إلى ثورة الزنج فى جنوب العراق فى العصر العباسى الى ثورات الفلاحين فى ألمانيا فى القرن السادس عشر وفى مستوى الفكر ظهرت المؤلفات الكثيرة عن المجتمع الأمثل التى أسهاها ماركس بالحركات الطوبارية لانها لا ترسم عادة طريقاً للانتقال لذلك المجتمع .

الأعلى الاشتراكى يرجع لادراك أن الاستعار بكل أشكاله وأساليبه ليس إلا تعبيراً عن الرأسهالية الغربية التي تستغل العالم وتقهره . كها أن تعثر التنمية في تلك البلدان يدفع الناس دفعاً إلى السير في طريق آخر . إن الاشتراكية طموح انساني رفيع قبل أن تكون نظرية أو تتجسد في أحزاب . وحتى لو فرضنا جدلاً أن الاتحاد السوفييتي تحول إلى الرأسهالية فعلاً لا بالشعارات وحدها ، فإن هذا يعد ضربة للاشتراكية ولكنها ضربة لا ترقى إلى مستوى نزع التطلع الطبيعى إلى العدل الاجتماعي من قلوب مئات الملايين من المعذبين في الأرض .

٧ ـ الماركسية : كذلك فان القول بسقوط الماركسية بل وامحائها لا يعدو عند القائلين به مستوى تفكير المتمنى ، انهم يتوهمون أن ما يتمنوه قد أصبح حقيقة واقعة فالماركسية قبل كل شمىء نظرية ومنهج وممارسة قد يقع أهلها في أخطاء فادحة في التطبيق ولكن هذا لا يكفي لتفنيد الماركسية والانتهاء منها إلى الأبد. وكيف يمكن أن تمـوت مبادىء تبناها عشرات الملايين وقاتلوا من أجلها مرات كثيرة وقتل منهم الملايين ؟ هل تذهب كل تلك التضحيات هباء تذروه الرياح فتترك الأرض بلقعاً إلا من الخطى الثقيلة لصندوق النقد الدولى والشركات متعدية الجنسية ؟ هـل كانت الماركسية لبـاساً يمكن أن يخلعه أصحابها جميعاً ؟ لقد عرفت الحركة الثورية المعاصرة في تاريخها الطويل ظاهرة المرتدين عن الماركسية ، وقد تقضى ظروف معينة إلى أن يكون هؤلاء كثرة ، كما أننا عرفنا كثوريين أن المرتد أشد الناس لجاجة في ضرب ما كان يعلن بالأمس الايمان به والتفاني في سبيله . ولكن النظرية والمنهج لا يسقطان إلا بنظرية ومنهج جديدين مبنيين على قدر أوسع من المعرفة وجهد أكبر في التحليل . وحتى عندئذ تبقى الأهمية التاريخية للنظرية والمنهج رغم التقدم بعدهما. لقد فند اينشتاين

نظرية نيوتون ولكن نيوتون يحتل مكانه البارز في تاريخ العلم ونظريته تصدق في مستويات معينة وأن لم تصدق على مستوى الكون . وهكذا كل ما هو علم يبنى على تراكم المعرفة . هل إذا أخطأ الطبيب فهات المريض كان ذلك مطعنا في علوم الطب كلها ؟ بالقطع الاجابة بالنفى .

ومن ناحية أخرى الماركسية جزء من تراث البشرية العالمي وليست ملكاً للماركسين وحدهم . وقد أخذت علوم اجتماعية متعددة بعدد من المفاهيم الماركسية ، بل أصبحت تلك المفاهيم سائدة في حديث السياسة ولغة الصحف . وخير مثال على ذلك الاتفاق الواسع حالياً على أهمية الأوضاع الاقتصادية في حياة المجتمعات وحركتها . كذلك شاعت صور من التحليل الطبقى في كتابات لا ينتمى أصحابها للفكر الماركسي .

٣- الثورة الروسية : هل يعنى تحطيم تماثيل لينين وتغيير اسم لينينجراد وما إلى ذلك من أحداث محو للثورة الروسية من التاريخ ؟ بالقطع لا ، إن أثرها سيبقى لا على أرض السوفييت وحدهم ولكن على مستوى البشرية جمعاء ، لقد انتهت الثورة الفرنسية بامبراطورية نابليون وسلطاته المطلقة . ثم عادت أسرة بوربون إلى عرش فرنسا فى ١٨١٥ ونكلت برجال الثورة وانصارها وعملت على إعادة عجلة التاريخ إلى ما قبل الثورة من ملكية مستبدة ونبلاء عابثين وكنيسة ثرية وقوية . . الخ . ولكن ماذا كانت النتيجة سقطت أسرة بوربون فى ثورة ١٨٤٨ ، ثم سقطت الملكية كلها في ١٨٤٨ وأصبحت مبادىء ألحرية والاخاء والمساواة قيها عالمية وعادت أسهاء قيادات الثورة التي أعدمت كلها إلى شوارع باريس وغيرها من المدن ، واستقر تاريخ أعدمت كلها إلى شوارع باريس وغيرها من المدن ، واستقر تاريخ سقوط الباستيل (١٤ يوليو) عيداً قومياً لفرنسا . وذاع شان وثيقة

اعلان حقوق الإنسان والمواطن في عصرنا هذا الذي تضمنتها وثيقة الأمم المتحدة الأكثر تفصيلاً والأعم من حيث تلك الحقوق ، واحتفل العالم كله في ١٩٨٩ بمرور ماثتي عام على الثورية الفرنسية الكبرى . إن جوهر ثورة اكتوبر القضاء على استغلال الاقسطاع والرأسسالية والتطلع نحو قدر كبير من المساواة بين الناس ، وتلك أهداف تظل حية ما دام الناس يعانون الفقر والجهل والاستغلال والقهر . وبعد بضعة عقود سيعكف الباحثون على تحليل ذلك الحدث العظيم الذي زلزل العالم ومحاولة فهم متكامل لأسباب اخفاق التجربة بعد نجاحها الباهر ، تماماً كما فعل عدد من الباحثين صدرت لهم كتب بعدة لغات عن الثورة الفرنسية بمناسبة مرور المائتي عام .

إلى الاتحاد السوفييق: قلنا أن ما يجرى حالياً في الاتحاد السوفييقي ثورة بكل معاني الكلمة. وكها تقول قوانين الفيزياء بأن لكل فعل رد فعل ، نوضح أن الثورة لحظة تولد تظهر في مواجهتها ثورة مضادة وتتمثل قوى الثورة المضادة الآن في بلاد السوفييت في عدد من الاتجاهات. فهناك أولاً الاتجاه القومي الشوفيني الذي يزداد خطره بحسب حجم الجمهوريات والجماعات الاثنية ، وفي يزداد خطره بحسب حجم الجمهوريات والجماعات الاثنية ، وفي السنوات الأولى للثورة . وفرع منها الدعوة إلى اعادة امبراطورية روسيا المقدسة التي تشترك الكنيسة في حكمها . ويتمثل فرع آخر في تعصب أوروبي ضد الشعوب السوفيتية غير الأوروبية . وهناك من ناحية أخرى فثات تؤمن بأن مصلحتها تتحقق في اقتصاد رأسهالي على نحو أفضل بكثير مما تحصل عليه في نظام اشتراكي . وهناك ثالثاً القوى الفاسدة داخل الحزب وجهاز الدولة المستعدة اما لتغيير جلدها والتحول من الشيوعية إلى معاداتها الكاملة أو على العكس العمل على

استمرار فترة التغيير، وبالتالى الأزمة الاقتصادية أطول فترة ممكنة حيث أطلق غياب السلطة يديها فى النهب والسرقة وتجارة السوق السوداء بل وأعمال الابتزاز (أو البلطجة) وهناك، رابعاً، القوى المستفيدة من النظام القديم والتى تعمل على عرقلة التغيير بالوسائل التآمرية والانقلابية، أو العكس، بإخافة الناس بما تتبناه من شعارات متطرفة فى الاتجاه الأحر. وفى خضم الأحداث وتعدد الجاعات وتكاثر الدعاوى الاصلاحية أو التى تبدو كذلك تجد بقايا أجهزة الأمن السوفيتية وكذلك أجهزة أمن غربية مرتعاً واسعاً لمارسة الأنشطة التخريبية.

ومن ناحية أخرى ، قلت أن المجتمع السوفييتى متعدد الطبقات بالرغم من تصفية الطبقة الرأسهالية . وبالتالى فلا بد من تحرى مواقف كل من تلك الطبقات من شكل ومدى التغيير المطلوب . ودون أن نملك ما يساعد على معرفة ذلك تفصيلاً ، يمكن أن نقول أن المهنيين والأداريين يثقون بأن دخولهم ومستويات معيشتهم في اقتصاد رأسهالي ستكون أفضل بكثير ، ولا يحد من اندفاعهم في تبني هذا الاتجاه ما هو واضح من تجربة دول شرقى أوروبا من أن التحول للرأسهالية يجلب فوراً البطالة وانخفاض الدخل وضياع كثير من الضهانات الاجتماعية على الطبقات الشعبية .

ومن ناحية ثالثة من المعروف أن فتح أبواب الديموقراطية بعد طول تشوق لها يؤدى بالضرورة إلى بروز نشاط جماعات معادية للتقدم بل وللديموقراطية ذاتها تكاد تنفرد بالساحة حتى تألف الجهاهير الأوضاع الجديدة وتتمرس بأساليب النضال الديموقراطي . ومما يتوقف عنده المرء هو عدم ظهور أحزاب منظمة وقوية (أيا كانت ميولها السياسية) رغم رفع كل حظر قانون على انشاء الأحزاب . وفي

الوضع الحالى لا يمثل أحد الجماهير العريضة التي تنزل إلى الشارع للتعبير عن نفسها في وقت الملمات .

نقول كل ذلك للتنبيه إلى خطر الاعتباد على ما نقلته وسائل الاعلام من أقوال وأراء وأفعال في محاولة فهم ما يجرى في الاتحاد السوفييتي . وأعتقد أن الصورة لن تبدأ في الافصاح إلا حين يتبلور أهم الاتجاهات في منظات حزبية لها صحفها وهيئات لاتخاذ القرار وبرامج تواجه مباشرة المشكلات الاقتصادية الملحة التي تعانى منها الجهاهير الشعبية . وحتى يحدث هذا لا مفر من أن يتحرك بندول الاحداث ذات اليمين وذات اليسار ، وأن تتقدم الثورة خطوة وتتراجع خطوتين للتقدم بعد ذلك أربع خطوات . فقد أكد الانقلاب المعادي للشعب وفشله أمرين : الأول حرص الجهاهير والقوات المسلحة على تفادى العنف واراقة الدماء ، والثاني أن مسعى التشدد في جانب يتيح حين يفشل فرصة لتشدد في الاتجاه المضاد أي مرة أخرى الفعل ورد الفعل .

ومن ناحية أخرى ليس فيها يجرى ما يفزع أنصار الاشتراكية الديموقراطية فنقل سلطات واسعة من الدولة الاتحادية إلى الجمهوريات يدخل في اطار تصفية المركزية البيروقراطية الذي نطالب به لاتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية في صنع القرار . وليس التكوين الفيديرالي أو الكونفدرالي مقصوراً على الدول ذات القوميات المتعددة . بل أن كبر حجم الدولة (مساحة وسكاناً) يفرض هذا التشكيل بدليل ما هو قائم في الولايات المتحدة . وبدون اللامركزية يصبح جهاز الدولة الاتحادية بالضرورة وحشا متعدد المخالب والأنياب محدود الكفاءة . أما قضية تحول الاتحاد السوفييتي إلى دولة أو دول رأسهالية فهي ليست بالبساطة التي يظنها الكثيرون، فهو أمرليس

له سابقة تاريخية ولا دراسة نظرية . كها أنه ليس من السهل خلق بورجوازية ثرية ومقتدرة تستطيع أن تشترى ، أو حتى تدير بكفاءة البنية الاقتصادية الضخمة القائمة بالفعل بالاضافة إلى تعجيل النمو الاقتصادى . كها يفتقد الاتحاد السوفييتى تماماً مؤسسات وأدوات تسيير الاقتصاد الرأسهالى : الجهاز المصر في والائتهان ، التأمين ، نظام محكم للضرائب . . الخ . وما جرى حتى الآن في المجر وبولندا يثبت جدية تلك الصعوبات ويؤكد حجم المعانىاة التي يجب أن يتحملها الفقراء ومتوسطو الحال على أمل أن يكتمل لديهم تركيب رأسهالى . وفي ضوء التجارب نفسها يمكن أن نتوقع بروز حزب اشتراكى يتبنى مطالب الجهاهير . ولكل هذا لا يملك المحلل علمياً المعرفة الكافية التي تمكنه من تقدير الوزن الاجتهاعي لكل من تيار الاصلاح الاشتراكي وتيار الاقتصاد الرأسهالي . وعلينا جميعاً أن نتيقظ لوقع الموجات المتنامية من الشعارات وما تنبئنا به وسائل الاعلام ليبقي الدهن صافياً لمتابعة التطورات غير المسبوقة التي تجرى على أرض السوفييت وبذل الجهد لفهمها بموضوعية .

## المجتوكات

| خوطئة                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| شکر                                                                                    |
|                                                                                        |
| ۱ ـ تقـــر سیاسی                                                                       |
| ، ماندریت <i>سی سی در بین بر سید بر بر سید بر </i> |
|                                                                                        |
| الأوضاع العالمية                                                                       |
| البروسترويكا ١٣                                                                        |
| ازمة النظام الرأسهالي ٢١ النظام الرأسهالي                                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  |
|                                                                                        |
| السعالم الشالث                                                                         |
| أزمة التنمية                                                                           |
| أزمة الدولة القومية                                                                    |
| اسقاط الأوهام                                                                          |
|                                                                                        |
| الوطن العربي                                                                           |
|                                                                                        |
| قبل كارثة الخليج كارثة الخليج                                                          |
| العرب بعد الكارثة العرب بعد الكارثة                                                    |
| أهم القضايا والواجبات ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |
| _ { _                                                                                  |
| الأوضاع الداخلية                                                                       |
| دولة العجز والغلاء ٢٣ ٢٣                                                               |
| مسئولية الرأسمالية المصرية ٢٧ ١٠٠٠ ٢٧                                                  |
| محتمع الفساد والعوذ                                                                    |
| ·                                                                                      |

| الديموقراطية الكسيحة٧٧                       |
|----------------------------------------------|
| الحراك الطبقى ٥٧                             |
| تراجع الوطنية                                |
| الرأسيالية بلا حدود طريق مسدود٧٧             |
| _ 6 _                                        |
| الاشتراكية                                   |
| مجتمع الانسانية المزدهرة                     |
| تحرير الوطن والمواطن ٨٤                      |
| جوهر الاشتراكية ١٦٨                          |
| نمط الانتاج الاشتراكي                        |
| ما يجرى حاليا في المجتمعات الاشتراكية ٩٢ ٩٢  |
| 4_                                           |
| التنمية المستقلة                             |
| طريق انتقال إلى الاشتراكية                   |
| التخلف والتنمية                              |
|                                              |
| التشكيل الاجتماعي في مصر: ملاحظات أساسية ١٠٢ |
| الاعتباد على النفس                           |
| مرحلة الانتقال إلى الاشتراكية                |
| التحالف الطبقى وديموقراطية المشاركة١١٨       |
|                                              |
| ۲ ـ برنامیج مسرحسلی                          |
|                                              |
| حزب التجديد                                  |
| حزب اشتراکی                                  |
| حزب دیموقراطی                                |
| النقد الذاتي ١٣١٠ ١٣١٠                       |

.

| المهام الاستراتيجية                             |
|-------------------------------------------------|
| مقرطة المجتمع والدولة                           |
| التنمية المطردة                                 |
| التحرر الوطني والتوحيد القومي                   |
| _\"-                                            |
| برنامج عاجل                                     |
| التنمية البشرية                                 |
| التنمية المطردة وقضايا البيئة                   |
| التنمية المتكافئة                               |
| مجتمع المشاركة                                  |
| تصفية التبعية                                   |
| نحو جماعة اقتصادية عربية                        |
| دولة فلسطين المستقلة                            |
| عودة إلى مراكز الصدارة في نضال العالم الثالث١٩٠ |
| ٣_ملاحـــق                                      |
| ملاحق ۱۹۳                                       |
| ملحق أول: الماركسية والعالم الثالث ١٩٥          |
| ملحق ثان : الاتحاد السوفييتي إلى أين ؟ ٢٣١      |
| ۱۱ تمریادی                                      |

رتم الإيداع ۱۹۹۱ / ۱۹۹۱ الترتيم الدولى :×ـ ۱۸۰۰ ـ ۱۹۷۰

## مطابع الشروقــــ